

## A. U. B. LIBRARY

CLOSED AREA

OLO SEE

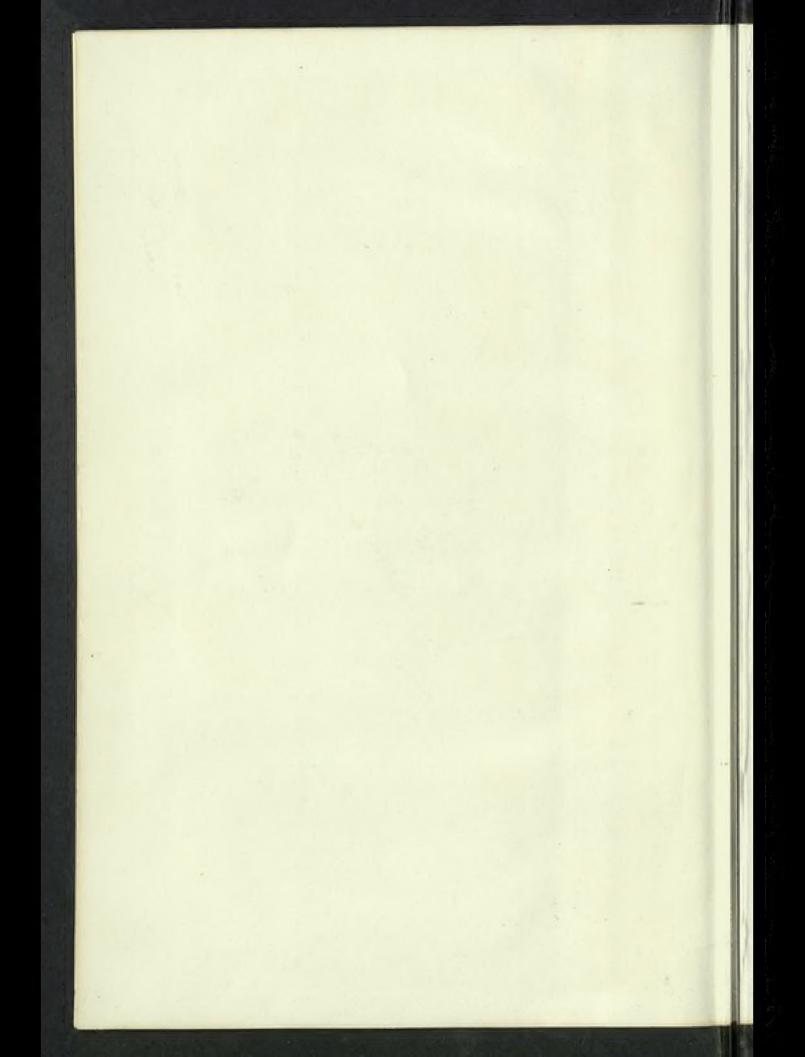







95.6.9 0582 tA C.2 الشام ولبان

936. D53#

من سنة ١١٩٧ الى سنة ١٢٥٧ هجرية

الريان المري المر

Inne-11 - allow-lowe

نمني ينشرم وتعليق حواشيه ووضع فهارسه

الاب لويس معلوف البسوعي



الطبعة الكاثوليكية للاباء البسوعيين بيروت بيروت

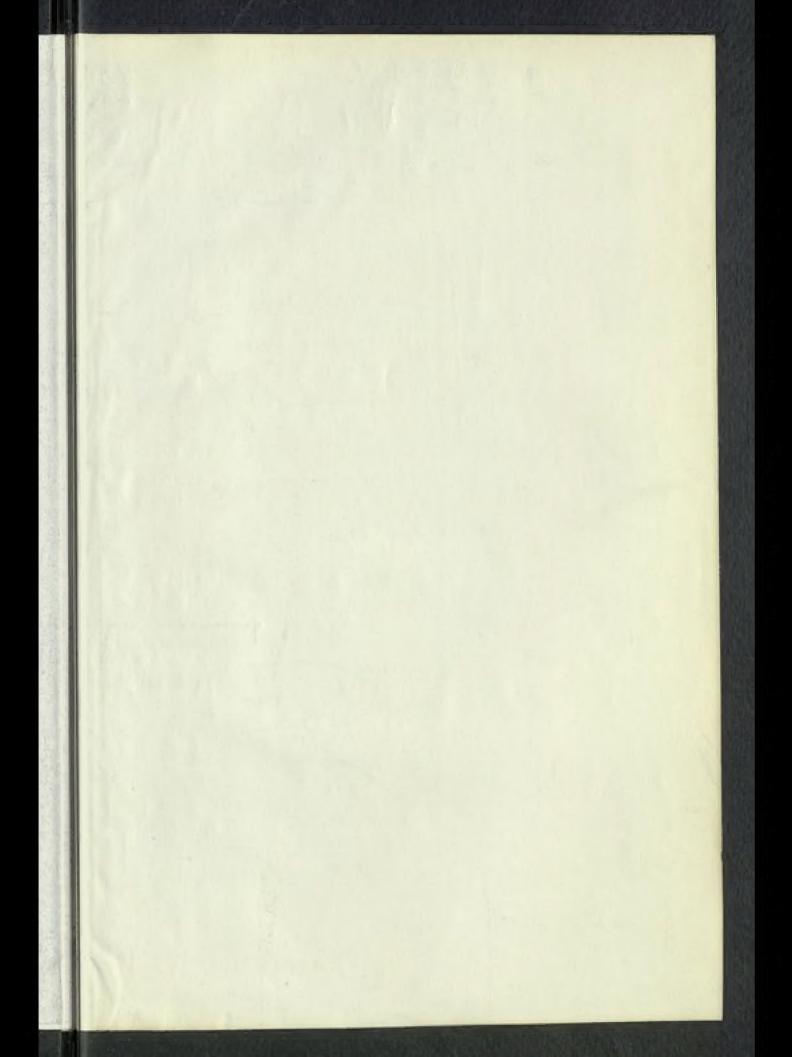

# (140) كب التدالرحمال جيم

كتاب تاريخ حوادث جرت بالشام وسواحل بر الشام والجبل

من تأليف الحتير مخاليل الدمشقي وكل ما حردناه فهو صحيح ليس به نظم ولا تجميل والفصد بذلك لاجل الطالعة لاصحاب الدراية حيث غابي عن اغلب الناس عاصار لعدم وجود مؤدخين ان كان بالشام او بالجبل وجعلنا ذلك ثلاثة ابواب بحتى ما يخصه وهو من ابتدا وسنة الف ومائة وسبع وتسعين ونهايته في سنة الف ومائة وسبع وتسعين ونهايته في سنة الف ومائتين وسبع وخسين هجرية (١

وقد تقابلت هذه النسخة على نسخة صحيحة بغاية الضبط والتدقيق عدا بعض عبارات مختصرة شرحها طويل في النسخة المنقول عنها هذه والمقصود معرفة اصول الحوادث بحكم السنين والايام ويسهل للمطالع ويستغني عن الفحص والسو ال

### فهرس الكتاب الناب الاول

علم بيان الوزداء الذين تولوا بالشام وعن الحوادث التي جرت في ايَّامهم من ابتدا، سنـــة الف وماية وسبع وتسمين الى سنة الف ومايتين وسبع وخمسين هجرية (١

#### الباب الثاني

عن الحوادث التي جرت بالسواحل والجبل بحكم التاربُّخ المذكور اعلاه

#### الباب الثالث

عن نوادر واخبار حصلت بالسواحل والجبل بحكم الناريخ المذكور اعلاه وجا ختام الكتاب والله المهدى للصواب

ا) كان بدء سنة ١١٩٧ للبجرة في يوم السبت ٧ ك ١ سنة ١٧٨٢ للمسيح وبدء سنة
 ١٢٥٧ الهجرية في يوم (اللاثاء ٣٣ شباط سنة ١٨٤١)

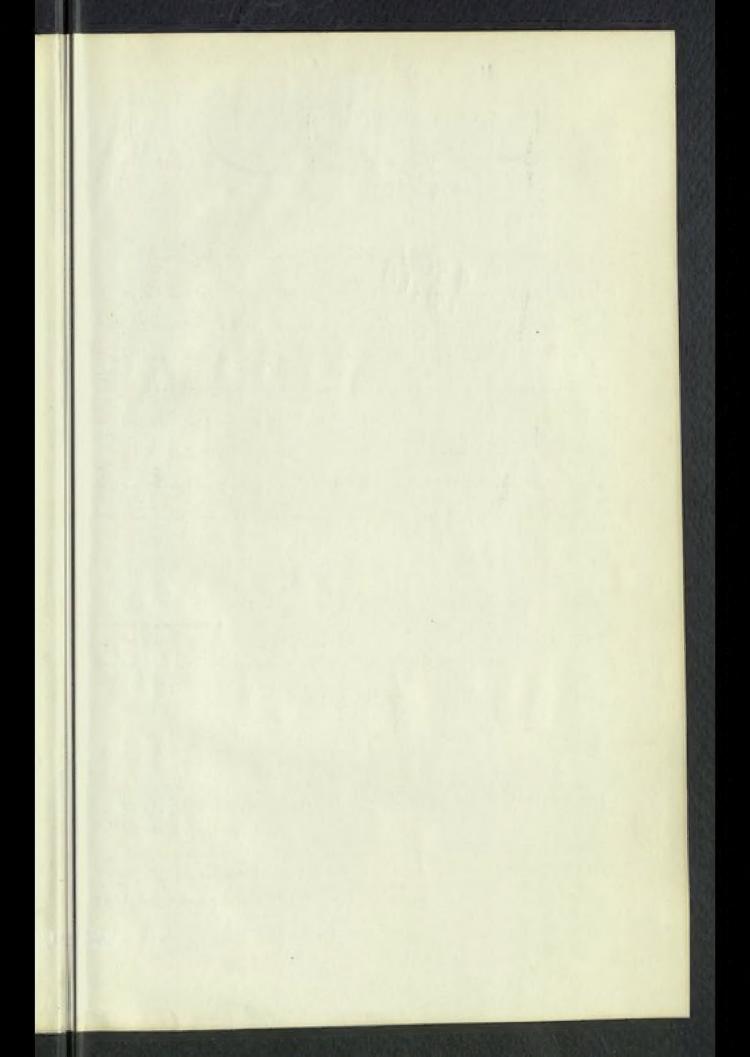



علم بیان ورزاه شین تولوا الشام من یعد صعد الله العام در لوقایع دالحوادث یزمان تولیم الاحتصاد

الله بعد وفاة الرائميد باشا العالم الله المستة النه وحالة الوسيع وتسعين وكان منتهياً بالعمر وكان وزيرا عادلا مهاب واستقام سنين كنارة بالشام المبعد وفاتم تولى الشام من طرف الدولة المعمد بن عثان باشا

ُوْ محمد باشا أِنْ تُحْمَيْمُو للشامِ بالسنة اللهكورة لكان ظلمًا قاسيا قاستقام السعة وعشرين يومة ومات وقبيل الله كان مبتلى باماء السن وبعد وغالبه قول الخرط درويش ابن عثان طشا

الله عنه الله عنه أن المنتقام حثة الوأنول وجاء اللاصب الله محميدة بطال باشا في سنة الله ومالمة وتدع وتدعين ( ١٧٨٥ – ١٧٨٥ )

استقام سنة و مرا ، ومن الحوادث في المايه الله أتن خودي روم في صيدانا اصله من الشقام وما انعوف من قتله وروم في صيدانا الصله من الشام وما انعوف من قتله وروم صيدانا تهموا التكافوليات انهم هم قتلوه وسمع فيم الحاكم والمائة عوارفة القرية مع حد مشايت التكافوليات ووضعهم تحت العذاب التنوع الاشتكال وانشيخ مات تحت العذاب وكل عديار جون الحوارفة من المحت ويضربونهم بقساوة ويتجعونهم المحت ومضى الدلك المام والطائفة بالشام ما وضوا يقارشون هذه المادة (١ معلقة وبطرك الروم دانيال كن يريد انفكاك ما وجاءت في يخون ضرو (١ معلقة وبطرك الروم دانيال كن يريد انفكاك وجماعت في بخوارفة بالمارك متوعة وجماعت في مناومة على مناومة المحلولة المحاولة ويسعون بذلك بطرائق متنوعة ويعسومون الله الحوارفة من هذه الله ويسمون بذلك بطرائق متنوعة ويعسومون الله الحوارفة عقام من هذه الله ويسمون به المحارة والموافق مناومة عقام من هذه الله ويعسومون المحارفة عقام من هذه الله ويشومه على مناومة عقاب الخوارفة وكل جم يتوجه شامسة البطولة ومن ويشومه على مناومة عقاب الخوارفة وكل جم يتوجه شامسة البطولة ومن

١١ اي زيکامون ديا

۴) اې متوناني اغکومه

العامة اليضًا إحضروا عذاب الحوارنة. فيومًا الخرجوهم من السجن بقصاد عدَّا بهم وانان الكاخيه عراغا مسئاه جالسا على التخت والرود حراليب والنون فرى التكليمية (١ احد الحوارثة على الارض بقمارة على وجهه فتا كثيرًا ودفق الد من حاته بغزارة، فلم نظر الكاخيه هذا الحال رق نلبة والتنت للم اللمهـــة والباقي وقال لهم: الجَورَ في ديات، تعذيب هؤلا السفين هم فصارى من جاسكم والي الآن ما كذتر تهجمون من المحمي بعدابهم فكان جوابهم الله ٥ الندم هؤلا ليس هم منًا ولا تعرفهم وأي مقصنًا أن مالهم ودمهم ماذال " اللي سمع الكاخيه أن ب جداً وشتمهم ولعنهم على أن في مذعب الاسلام لا يستحارن ذلك وقال لهم: النَّم "تفوا. الحكم رداوة اأوم والقاعم

Santa .

راني

1 . . . . .

واقتتنى ال الكاخيه طلب التكلم على الطائفة بالشام والزوسة يصرف مادة الغواونة كبف كان ورغير خدمة ما تنصرف ونتهى المال يستة الاف غرش ثم ان البعارك النهر فرمانا شريفًا أن الكثاف تبعد هي البعة : كنيسة الجامع ومار بطوس والعراوس وتهما ٣١ وانكت اعلام من الشرع ان ليس للكاثوليك حتى الكنالس المذكورة على هي بتصريف البطرك وهكذا التهى الحال والطالق البغوارنة الحلاتهم وكافوا بصارن في بيوشهم والهام الاعياد يتوجه منهم ومن العامة المي قرية العرة يصاون بالكثيمة التي بقيت نجالها بيه د التكاثوليك مع كنائس يبرود ومعاءلا ما قدر البطارك يضطهم (٤

او الحري التشكية بريد الجند وإسلامن الفنكة إي البارودة اللي بحسارها

م) لا قال إمام ولا طالفه من أألم يأون من الاهمال ما تستنكر مُ الاندانية وبحرُ فايل العار على فاعليه واليسو من الانصال. أن أجاب ذلك إلى الفاعلة إلى الانها الرماني وعليه لم تو من داع خلاب ش . الآكتب المؤلف والحيد، على اصله

٣) عِدْهُ كَ مَرَ سَيِمُانِا بَاقِيةَ إِلَى الْهُومِ فِي الْحَتِي إِزْفِمِ السَّالِّ لِيكَ تَبَرَّتُ مَهَا

هـ منا ورد بالقد حائدً الدران، ثبن عرابا في ذول الصفحة:

ه (حاشية) أنّ راع من جلفة دروم مترضول ومنذرون أنهم إلاً ١٠ 142 ما تدَّخوا على خواونة سيدنا! أمَّا صدر ذاك من الْمُنحِين صيدا يا أرقع الارديم الدين النَّاصِ ا وأكدها ان آلكا أو ليك قتاوا متوري وتجملت الاموار عند البطارك واقاسى بجعل لهم هذه التأويب، مُ



مَوْ قَوْلِي احمد ماشا جزاد ﴾ فاستقام نحم سنة وفي غيايه بالنج راح عليه شكاوات الدولة من اهـ ما الشام وحضر امر بعزام الى القادي وحينا قرب حضور الحج الى الزيريب توجّع القاضي واعرض عليه الاوامر واستام منه المحمل وجا به للشام والله وأنيه من الزيريب الى عكا قيل ان البنشاكان قاصدًا يجهز التمح من حوران وغيرها وينبح من يدم وينشي غلاء وغمر بوايات (١ ومخاذن لاجل الحرين.

يَتُوونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَالِتَ النَّهُامِــةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالُ فِي مَذْهِمِ هُمْ وَمَال الكاتوايات. والمال ان محوم الاول صحيح واصل از داوة من الفلاحين وأكر الملاحب، على الطول و جماعته لاعتبادهم كازآ أعوان من نجر برعان كافي و دايناً ان فلاحين صيدنايا لا يمكن كلامهم بوشر في إلحاكم من دون مساءدة بدعالية ولا بسمع لهم ويخشون من عداوة مع آلكائر ليك حبث في قرية واحدة والعلية. وثانيا كالوايك آكثر منهم. وتالناً إن اللهة ماسرة بعضها: الولًا أن دير عار جرجس الذي قُتُل به المتوري منفر د عن القرية وعمماره بين السحور وبرية مشمة تسل الى الزاخمي بطالِك ولا يوحد قرية ولا عمار . ننافيًا إن قاتابن الحوري جهان الحم غرباء لاقم كامرا بسحرون الخوري ككل الاماكن ثم الكتيمة لامل يترأ عمر لخرته ويضربونه بالسكة كين وتبطّر حيطان الكنيسة وغيرها لمفتخة بالدم حتى الخير العندوا عن الدرام التي خافيها خاف مائدة الحيكل في طايل فسين الثاقة ، فالصيادنه النبهم بعرفو تتا ويعرفون عمار الدير بالتدقيق ما هو مثنقه ( ان القراروا الخوري ويعذبوه " النَّا الهم ضبرا ندير فاللَّه من نحاس وخلافه من عدا الغون والصليمان وأتناديل الباور والقزاز وغير اشياء، قاذا ال عذا الصنيع هو من آناس غرباء او مناولة . هذا بالتأكيد وما فيرشك لانُ النّاولة دايمًا مداورين صيدنايًا بنوع غصوص وقاتلين منهم حجلة إناس بصادتموخم بالبراري حتى افحم يتضرون احباء باللوسل بأشخفين ويشربون ويعلونهم ماماة خوف من نذاهم قاذًا إن الروم 143°) افتروا ويعلون جواب نه تعالى. ثم النوع الثاني حلال وحرام فيفا ما عو مستبعمد شهم نظرًا ابتضهم الطائفة الكاثوابيك والذي يتكلم في غابك يتكلم في وجيك وكان يوجد لناس شرير وسلة البطراد الشبرايا لاجل الوشايات وانتباليغ الردي تمذي يوجب المتخاسر وغيرها . وقاست الطائفة اتعاناً مُناقَنَة من رداوة عدًّا النَّهاس حتى ربنا إمائه بالشاعون وطلمت الضربة في لسانه وبصــذا اللَّهم جيدًا عند الجميع ومات ودفتوه في مفارة المتوحدين. وبعد ابأم مات افتوم طور سينا فحين فتحوا المنارة المذكورة نظر الخنارون في تابوت آلهاس افعي ممتدة على طول للنابوت فخافوا منها وبعد حين اختلت وقبروا الاقنوم معلة كابُّه . وإن فلت عن الذب النِّيــوس الذي هو عن الواشين في خادة الحراونة وبعده ومسوم عضران نهذا احواله عفيومة ما عي مخفية والذبن احكوا ونقلوا عن كلامه مع الكاخيه فهم صادفون. وإسلام ثنيدت بم سمعوه وعذا الذي صاو وكل شعاري غطه » انشعي مجرفه

د) ای امراه



فاعرضوا بذلك الدولة فجا، الامر بعزله وكان ذلك في سنة الف ومايتين ( ١٧٨٠ م) وهذا الباشا اصلة من بَشناق تعبَّن عند علي بك بمصر وحين تُتلل الذكور وتغيرت الاحكام خاف الباشا المذكور وهرب أبر الشام وكان دائرًا من مكان الى مكان الى مكان وبوقته تلاشى حكم عكا من ("143) ضاهر العمر، وكان يوقته حاكماً بالجبل الامير يوسف شهاب وكان ذا سطوة واقتداد وهيبة شاملة الجبل والسواطل فالجزار الذكور اغلب اقامته بالجبل يتردد لدير القمر والامير يلومة كثيرًا كونة غريباً وملتجناً وكان نبيهاً وجسورًا ففي اقامته بالساحل والجبل اطلع على احوالهم

فيعد ايام توجه الى اسلامبول وتداخل مع احكام وصادف توفيقاً وعملوه وزيراً على صيدا وحضر لحكا واستقر بها وابتداً يجفنها والول معاطاة حكمه ضبط بيروت ورفع الحكم عنها من بيت شهاب وانشأ لها صور السوراً) وبوابات وانسر ت الاسلام بهذا الصنيع وجميع الملاك بيت شهاب ضبطها للميري لان قبلاً منذ سنين كانت بيروت مختصة في بيت شهاب وحكامها الامير منصور والامير ملحم ابو الامير يوسف وماتوا في بيروت ودُفنوا بها ولذاك اغلب الامسادة غروا وكايل وبيوتاً وجنوا اوزاقاً داخل خارج وكانوا ساكنين بالمدينة اغلب ايامهم فالجزار منع والحياب فيا الشرح عما عملة الجزار بالسواحل والجبسل فيا بعد ، ثم بعد عزل الجزار من ولاية الشام في السنة الذكورة جا ، خبر بتولي ابرهيم دالى بعد ، ثم بعد عزل الجزار من ولاية الشام في السنة الذكورة عا ، خبر بتولي ابرهيم دالى بعد ، ثم بعد عزل الجزار من ولاية الشام في السنة الذكورة عا ، خبر بتولي ابرهيم دالى باش ١٠ واصلة كردى

وكان جدورًا مهاباً وكان آغا القاعة احمد الله ومايدين وواحد (١٧٨٦م) فعضر للشام وكان جدورًا مهاباً وكان آغا القاعة احمد الله التوعفر نجي فبعد ايام حصل مزاعلة وشلش (خلاف) بين الوزير والاهالي وتعضبوا عليه وحصل حرب ومشاجرة والزعفر نجي سكر القلعة واراد يضاوب الوزير، والترم الوزير ان يخرج من الشام بحال مقهر، ويوصوله لحمص وحماة جمع عسكر وافر ورتب اموره جيداً وحضر الشام وشاع الخبران قصده يخرب اليدان ويقتل اهلها ويحرقها بالنار، فعصل الوهم والاحتساب وعزل الميدان غاماً، وارسلوا الحريم للجامع الاموي وكان ضجيج مهول بالبلد

فوصل ( 144 ) الباشا ونصب اورديه (۲ ناحيـــة داريًّا وكوكب فاجتمعوا و) وفي النامة سوريَّة ربي « دالافي ابر مع بالنا » (۲) اي فرفة الجيش اعيان البلد وقر الراي انهم يتوجهون للاوردي ليتكامرا مع الباشا بالاصلاح ويجلبوه العدل والرحمة وبعد مراجعات وتوسلات كثيرة تغير خاطره وعقا عن ذنبهم ولكن بشرط أن الزعفرنجي يتمرج من البلد ويسلمون القلعة ناوزير وتم ذلك بعد الخذ الامان التام ثم دخل الباشا السرايا وفش قلبله في قتل بعض اللس ادديا. مخافين واستقام بالشام حاكم نحو اربع سنين وغزل

وفي زمانه رجعت كالمس الكاتوليك في صيدنايا لاصحابها وارتفعت يد الوم منها وذلك بواسطة خددود اخرري كاخية الامير يوسف لان جدد السنة حصل اختلاف احكام بالجيل وعزلوا الامير المذكور وجاء تقوية منين عنسيا عند ابرهيم بلثا فتوجه بعض الايام غندور الذكور و تباعثه لى صيدنايا بقصد الصلاة وطقسهم موارنة فنظروا الكنافس مقفولة والحوارنة تصلي في بيوتهم فسألهم عن السب فاخبوه عاتوقع من افتاء الروم وعن الساوي التي صدرت من البطرك فانغه عندا والتي يوم توقع من افتاء الروم وعن المساوي التي صدرت من البطرك فانغه عندا والتي يوم واغذ المفاتيح من البطرك وبعده اعرض الحوارنة عن الاعلام المأخوذ من التسرع واغذ المفاتيح من البطرك وبعده اعرض الحوارنة عن الاعلام المأخوذ من التسرع بيد البطرك بخصوص الكنافس وانهم يخصوه وهذه لها غوائل صعبة فيابعد فارسل بيد البطرك بخصوص الكنافس وانهم يخصوه وهذه لها غوائل صعبة فيابعد فارسل بيد البطرك بخصوص الكنافس وانهم تحصون الناكيد من البطرك بنقده فاقتضى النائلة ومضى الاملام كيف كان ومن كون حصل الناكيد من البطرك بنقده فاقتضى ان البطرك برسل وكيلا الى المحكمة ويخرج اعلاما ضد الأول يوقع مقارشة واسقاط خدة وحكذا رجعت الكنافس حكم اصلها بعد كانة ومضى الامر

﴿ تولي احمد باشا جزار ثاني مرة ﴾ (تولي ) في ابتدا. سنة الف ومائتين و خس ( ١٧٩٠ م ) وبتني في عكا والرسل ( ١٤٤٤) متسلمين واحدًا بعد آخر الى ان لمستقر مقسلها محمد ارفا اميني وهذا كان ظالما قاسيا بشابه استاذه في انشاء المفالم و الحوادث الصعبة على السلام و فضارى ويبود و كان الجزار مقهودًا من الهسال الشام بسبب أمراضهم فيه للدولة سابقا و كيف غزل بطريقة مهينسة وقاصد الآن ينتقم منهم وبالحقيقة ان في مدة حكم الجزار بالشام نحو خس سنين ما الاتحت الناس ولا شهرًا والحديد أو الدارا والشام بنو عليه والحديد الماسان في مدة حكم الجزار بالشام من طرح العاملة المتصل الى اصدوت خدارة والحديدة ثم طرح بضائع متنوعة ينهبها من جهات ويطرحها باسعار زائدة . شرحوادث كبيرة ثم طرح بضائع متنوعة ينهبها من جهات ويطرحها باسعار زائدة . شرحوادث

كثيرة مقهرة ومفقة من انواع كثيرة ومن الجملة اذا وقع قتيسل بالبرية فيصير تحديد على الفرايا القريبة الوضع التنيل وينقطع الجرم النسارة والهيسة واذا وأجد قتيل باحد الانهو فيفعقون جميع القرايا التي تشرب من ذاك النهر وبالمذون منهم مالا غزيرًا واذا تشاجر احدً مع غيره ووصل الحجر للسرايا فما يعود الهابة الا بغاية الظلم والعدوان ولا يوجد بالباد كبير ولا صغير الجميع حالهم مقسساوي مرهونون تحت المظالم والقاهرات والاس كثيرون توحوا من الشام وتركوا اوطانهم وعيالهم

وكان الباشا يحضر بنفسه قبل طاوع الحج بعشرة ايام ويرجوعه يستقيم بشرة اليام واكثر ويتوجه نحا. ولكن حينا يجي، من الحج لا بدَّ ما يعمل اشياء مكربة مغبَّة في اقامته تلك البرهة ونعلم إن ثاني سنة من ولايته امات مانة وستين نفرًا خنناً بالتلعة بعد حضوده من الحج منهم مقدمون وخدم وتناليك وسكر وغيرهم من اهالي الشام وغير محلّات ويرمونهم بالبيارة بالقلعة

وفي سنة الحرى قتل نحو ستين نفرًا خنقًا في لينة واحدة وهذا صار بالتأكيد من النصارى الذين خنقوا نحصبًا عنهم وعندنا خادم ختق عشرين نفرًا بيدم ( 145 ) من بعد ما عذبة الواقفون من قبل الحاكم ومن خوفه ابتلي في تشويش وبه مات بعد الهام وهذا الذي صار غير الفرد على مدار السنة من القتل على ادنى ذنب من متسلمه الردي الظالم

ومن الحوادث في زمانه انه موجود بيك اسمه على بن عمد باشا العظم وامه بنت اسعد باشا وكان ذا نباهة وسطوة وله اشتهار بالدولة فيها له شركاء من العرب على غنم ومواشي، همذا من جملة اسلاكه وارزاقه الوافرة في عصاوة من العرب فارس المتسلم نهيهم فن الجملة نتهبت المواشي خاصة البيك المذكور فتخلّق المذكور وداجع المتسلم نهيهم واحكى معة كلاماً جافياً فالمتسلم كتب الى الجزار بما توقع فلا الجواب ان يقتل البيك فعمل المتسلم حية ودس له سما بواسطة الحكما وبالاتيجة الله تشوش يومين ومات وظهر فيه علامات الدم و فهاجت الناس وصاو شلمش كبر وضوجه (وضفحة) فارسل المتسلم الى محمد صوان المتقدم بين التجار وتهدده بصرف في صفه المادة و في الله و وافرق الناس عن بعضها و حماوا الميت ودفئوه بالسرعة وكان هذه المادة و في سنة الف ومايتين وغانية (١٧٩٣م) وعمدت الامور خوفا من الحكم واما

ام البيك التي هي ابنة اسعد باشا ( فانها ) حزنت مفرطاً على فقدها ابنها ووحيدها وكانت تتكفم كلاماً واسعاً في حق الباشها ومتسلمه والخبراً عزمت على التوجه الى السلطان على ما عملة الجزار بقتله ابنهها وفيوصولها الماقط ( الساقص) اتوفت هاك ( فمنهم ) من قال انه من الغم الشديد الذي الشعوذ عليها وغيرهم قال ان الجزار ارسل في اثرهها افاساً وفي ساقط صار لهم فرصة لموتها سماً وداحت المادة على من واح وكذلك قُتل احمد آغا زعار نجي مستحمه بالامان نواحي شواً الله وسجنة بالقلعة واحمد آغا القبيقول بوقته كان عدوه فقتاة بعد عذاب المج وارماه بخندق القلعة واشاع الله هو ارمى نفسة ( 145 ) وتُتل

ثم في سنة الف ومايتين وتسعة ( ١٧٦٤ ) انعزل محمد الها ارفا اميني المتسلم وانحكت اليهود الصيادف بالشام وسجنوهم وهم يوسف وناحيم وروفايل امأ سلمون ابن عميم (فاله) هرب ومسكو اعوضه جده سلمون (الذي) مات تحت العذاب واخوهم عاسيم حاشة المسكنة) الجرار في مكا وقاع صنيه وقطع انفية وقبل اذنة ايضاً . والذي صار هو بمطابقة احمد آغا متولّي السنانية وراح لمكا ودفع مال المجزار وعزال المتسلم ووقف مكانة وهذا المتولي كان شريرًا وعقائمة تحايس ويبغض الصيارف جدًا ﴿ فَجَابِ امْرُ فَى عَدَابِهِمْ وَصَارَ يَعَدِّبِهِمْ يُومِيّاً وَيَطَّلُّكِ مِنْهِمْ غَرِشًا مِنْ دُونَ تَعْيَيْن وكل يوم يطلع واحد منهم من السجن يجيب مال ومعة غفريه (خفرا.). فبعد ايام من حبسهم كان الهد العنصرة فطلع الحدهم يوسف ومعة ثلاثة فراح لبيته والختفي وصار الغفريه يفتشون داخل البيت فما وجدوه طاعرطوا للسرايا فارسال المقسلم ستتأية عسكري والذي صار بحارة اليهود مهول جدا وكبسوا البيوت وصار ضرب ونهب وشنقوا فحاما يهوديا على باب دكانه وبقي الشلش داغ الى حصة العصر حتى وجدوا يوسف الذكور عند امرأة يهودية بطرف الحارة مختفيا هناك فجابوه بحال يرثى لهُ والمغرب خنقر االثلثة غفرية بالقلعة وكان نهار رهم ( خوف ) جدًّا وهذا التسلم ما كان يهدأ من الظالم والمقاهرات والمتسلم العتيق بقي بالسجن بالقامة مدة ايام واطلقوه ثم كان الجزاد قرب حضوره من الحج. فعلى حين غفلة هرب المتسلم من الشام وما احد عرف اين واح. فالى بعد ايام أنْفَيم وجودهُ في اسلامبول. ثم حضر الباشا من الحج وصرف اليهود وتوجه لعكا وبعد ايام قليلة شاع الحتر بعزاء من الشام. واستقام خمسة سنوات اذاق الناس مواير الصبر. والذي شرحناه من افعالهِ فهو قليل من كثير وكان يبغض جنس البشر بنوع فانق ( ° 146 ) وليس له امان وما المد يخدمهُ ويطلع سالماً من اذاه ان كان بسلب المال او التلاف الحياة وهكذا صاد بمعاح الله تعالى

وفي اليام انعزل بطوك الروم دانيال بامر سلطاني بمطابقة جماعته الذين قدموا فيه عرضحال قيسل انه محب المال ويريد بجمعه من حلال وحرام وانه نهب كامل آنية انفضة والنذودات من دير صيدنايا وهذا البطوك كان خنيف العقبل وعديم التقوى لانه اضر طانفة الكاثوليك بالشام ويرها وما يبدأ من افشا الاضرار على التوالي واخذوه فصباً وقهرًا منفيًا الى ساقظ (ساقص) مقر وطنه وجا عوضه انتاميوس قبرصي الاصل وهو انسب من ذلك تكن جماعته تهموه تهمة ددية وخسر مبلغ غرش (مال) مع طانفته ثم سافر الى اسلامبول واستقام اياماً كثيرة وفها بعد مبلغ غرش (مال) مع طانفته ثم سافر الى اسلامبول واستقام اياماً كثيرة وفها بعد عزل الحرار وجع المشام واستقام لحين وفاته

﴿ ترتي عبدالله باشا ﴾ فعصل الفرح والسرور في قلوب الناس بازالة تلك الاحكام الكتينة ( الباهظة ) حتى انه من سرور الناس زينوا البلدبنوع مستغرب وتنظر الشمع شاعلًا بالدكاكين في وسط النهار ، ثم حضر الباشا الشام واستقام ثلاثة سنين وفي زمان ولايته ما جرى شي من الحوادث المكربة ، وفي مدة ولايته تُتل محمد آغا ارفا اميني ، جابة بالحيلة وخنقة بالقلمة ، وهذا الذي قتل على بيك في زمان الجزار وهو الحو عبدالة باشا ، وكذلك قتل عمر آغا مسقله كاخيته ومتسلمة حسن آغا سوقيه

وفي ابتدا سنة الف ومايتين وثلاثة عشر ( ١٧٩٨ م ) شاع الخبر بعزاهِ من ولاية الشام ويوقتهِ ملك النرنساوية مصر وبالشام صار شلش واحتساب ( خوف ) من هيج وقعدي الاسلام على النصارى والذي انحسب صار كما ياتي الشرح بعده . وجا المنصب الى ايرهيم المحصل في حلب

﴿ تُولِي ابرهم باشا ﴾ فحضر للشام وضبط البلد غير انهُ كان عندهُ حمق ويشتم الناس • والبلد مضطربة بسبب الفرنسارية وخراب حال مصر وغلتة (اي اضطراب) ( 146 ) الاحكام والباشا يويد يهمد الامور والف بنوع قاسي. فهاجت الاسلام
 عليه وكاد يصير فتنة عظيمة واقتضى أن الباشا يطلع من الشام

وحيها بلغ الدولة عاصاد ارساوا امراً الى احمد باشا الجزار يناظر الشام فارسل من قبله متسلماً غير ان فكره مشغول من نحو الفرنساوية بمصر قاصدين محاوبته واخد عكا منه ثم ارسل المبر حج فراح وجاء بكل سلامة وبغيساب الحج حضروا الفرنساوية لمكا وحاصروها وفلت الحكم بالشام وبرها حتى ما عاد امان لا على عوض ولا مال وقاسى النصارى العاباً كثيرة وكانت البيوت تنتهب ويصير اضراد كثيرة ولكن عناية الله ادركت بهرقته تعيّن بالبلد رجل اسمله ابو حمزي وضبط البلد مع جرايجه (١ الميدان محمد عقيل وخلافة وبقيت الشام هكذا بغير حكم مدة طويلة

وفي ابتدا، سنة الف ومايتين واربعة عشر ( ١٧٩١ م ) تولى ﴿ عبدالله باشا الني مرة ﴾ وبعد ايام قريبة حضر يوسف باشا الوزير الاعظم بعساكر وافرة لمحادبة الفرنساوية وطردهم من مصر و بوصوله الى حمس وحماة طلب عبدالله باشا فخرج من الشام واجتمع بالوزير بجمس ثم وصل الشام وقتل اناساكثيرين من الذين علموا هيجاناً واضطراباً من جملتهم عبيد الادهمي وهذا كان شريراً والتف اليه جماعة معترين (٢ نحو اربعين ( او ) خمسين نفراً وكان ينزل على بيوت اسلام ونصادى ويرضونة بالمال وعمل اضراراً كثيرة حتى راح فيه عوضحالات لنوزير من الهالي الشام واما المذكور فائة خاف من الوزير فاحتمى عشد عبدالله باشا وذهب معة وكانت واما المذكور فائة خاف من الوزير فاحتمى عشد عبدالله باشا وذهب معة وكانت فالمث فقبض عليه الوزير وجابة معة والحبنير في رقبته ورجليه واشتقت قلوب الناس فقبض عليه الوزير وجابة معة والحبنزير في رقبته ورجليه واشتقت قلوب الناس منه وبعد كم يوم قتلة وخفى اثره حتى كان الذين من غرضه يقولون ان الوزير ففاء للعجم وايضاً قتل ابو حزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من المحكر (٣ للعجم وايضاً قتل ابو حزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من المحكن كذا صاد للعجم وايضاً قتل ابو حزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من العكن كذا صاد للعجم وايضاً قتل ابو حزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من العكن كذا صاد للعجم وايضاً قتل ابو حزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من العكن كذا صاد وما (٢ 147) كان يقتضى اذالك (٢ لانهم هدوا شروراً كثيرة ولكن كذا صاد

مجمع چرچیجی بالثر کیده و هو باشم المترد.

٣٠) اي باطلاق العساكر الرصاص عليهم

<sup>🖈)</sup> وماكان يحسن ذلك

واستقام الوزير بالشام اياماً نحو شهرين وفي اقامته بالمرجة كان كل يومين يحضر مسة عسكري من الشال يستقيمون يومين ويرسلهم لارض غزّة ومن جمة العسكر حضر عسكر من بلاد الروملي زيهم غويب كانوا لابسين كولك ١١ يروسهم معلق به جوس وهم الدياء قساة بياون للفيعشاء والسكر و سالوا جبة النصادي يبهدلوهم ويهينوهم وكان في ذاك الزمان ترتيب قديم لبس قواويق (٢ جوع الاسلام بشاش ابيض والنصاري بشاش كعلي واليهود بشاش احمر و ثلُّ معروف امرهُ ولا احد يتمدني الرسوم والذي كسمة شال لا يمكنه يلبس قاووق فالان مجتنود العساكر صاروا يلتفتون للنصادي ارباب القواويق يظنونهم اغنيا، فيبلمونهم ويهينونهم مع اليهود الخاوا البس الاحمر وصاروا يابسون حكم (مثل) النصادي حتى ما عادوا ينعرفون الأمن لهم سالف شعر وصاروا يابسون حكم (مثل) النصادي حتى ما عادوا ينعرفون الأمن لهم سالف شعر واماً الاسلام فانهم بقيوا ( بقوا ) على كسمهم ينعون على الماوية على المعارفة من المعدثين عدر امر سلطاني بابطاني ابس القاووق كاياً وما عاد أه وجود ولا احد يعرفة من المعدثين سدر امر سلطاني بابطان لبس القاووق كاياً وما عاد أه وجود ولا احد يعرفة من المعدثين مدر المرساد المناسة المناسة الناسة على المعارفة من المعدثين سدر المرسود المناسة المناسة الناسة الناسة الناسة الناسة الناسة المناسة العالمة المناسة الم

ثم أن الوزير قام من الشام لغزّة وقب ل سفره بايام أحضر عبدالله باشا وولّاهُ بالشام فاستقام ثلاث سنين وينيف والشام فاستقام ثلاث شين وينيف ومن الحوادث في ايامه إن القبيقول (٣ بالشام قصدوا فتنهُ وشرورًا وإغا القلعة

ومن الحوادث في ايامه أن القبيقول (٣ بالشام قصدوا فتنة وشرورا وأغا القلعة مصطفى أدفلي أو كتلي سكّر القاعة والتزم أن الباشا يجاصرها وحصل شلش ( أضطراب ) كبير. والحير امن الضيقة والجوع طلبوا الامان. فقال لهم الباشا: لا يحكن ( أن) أدضى عليكم ما لم تسلموني مصطفى أغا وبعده عليكم أمان الله فتشاوروا فيا بينهم وحسن عندهم أن يسلموه ويخلصوا من الضيق الذي هم به فدخلوا عليه وربطوه ودلوه من القلعة فاخذوه القدام الباشا وبالحال خنقة ورماه بالسرايا وحينانه فتحوا الباب وخرج الجميع وما حصل عليهم أدنى ضرر من الباشا وهدت البلد

ثم أن الباشا تحرُّكُ لمحسارية مصطَّفَى برير متسلِّم طوابلس وتوجه ( \*147 )

أكو الله فلنسوة شيه السطال

٧) جمع قاووق والثاروق من الابس الرأس اصلواني مستدبر كالدُّنِّيَّة

٣) القييقول وفي التركيَّة قيوقولى ومضاها عسكر آثباب المم الستَّ فرق من الجند

بنف بعسكر وحاصر القلعة بقوة شديدة وطال الحال والتوم بربر ان يلتجي الى الحمد باشا الجزار والذكر كان عمال يكاتب الدولة على منصب الشام الى محمد جواب ابربرعن شيء بل على غفة بوصو له للمنصب ارسل الاوامر للشام الى محمد عقيل صحبة الفين عسكري دخاوا ليلا وكتب الى عقيسل المذكور ان يمسك البلد ويسك حالًا عبد الرحن افندي مرادي وحسن آغا دفتردار المتسلم وابن سبح متسلم حمص ويقتلهم حالًا فالاثنين المتسلمين مسكهم في مخادعهم وهم نيام الما عبد الرحمن افندي فهرب والى ثاني يوم حدة ( نحو ) العصر حتى وجدوه أي حارة الجديدة مغبي في بيت فسجئو الثلاثة في الفلمة وقدوا بلهم الجزار و فيلغ عبدالله باشا ما صار بالشام فقام حالًا عن طرابلس وحضر الشام حتى ينظر الحبر لان ما كان عنده عنده علم عن شي من السلامبول و فلما تحقق الفلمة وقدوا بالم الجزار و فيلغ عبدالله عنده علم عن شي من السلامبول و فلما تحقق الفلم حتى ينظر الحبر لان ما كان بخوه جداً خاف وبالحال ذهب لعند العرب و دخل بالشول ( بالبراية ) الى ان وصل خوه جداً خاف وبالحال ذهب لعند العرب و دخل بالشول ( بالبراية ) الى ان وصل مقسلم كاكان حيث طرابلس تابعة حكم الشام وكان ذلك في سنة الف ومايتين وثانية عشر ( ۱۸۰۳ م)

و تولى احمد باشا الجزار ثالث مرَّة ﴾ و تان الجزار يكتب الى محمد عقيل بيارديات باشياء متعارفة تحص الاحكام ونظام البلد، والمواد الجرهرية كان يكتبها بوريقة لعلم ما يويد عملة ويضعها ضمن البياردي بغير ختم استدراكا منسة حتى لا ينمسك عليه غيطة (١٠ وهكذا لما امرهُ بقتل عبد الرحن افتدي والباقي كان بورقة برانية، والما محمد عقيل كان عاقلا ويستدرك الامور، فمن لجاجة الباشا بقتل الذكورين ما رضي يقتلهم بل وضعهم في باير بطوف القامة ناشف واله نافذة بالمهود لاجل الفو ودخول الهواء كأن المكان اوضة عميقة بالارض، وفكر أن ربا الباشا يعني عنهم في كون ارتاح من غالة الفتي، وربا الله انزل معهم اكلا وشرياً، والحال انه ما صاد فيكون ارتاح من غاله الفتي، وربا الله انزل معهم اكلا وشرياً، والحال انه ما صاد مين ظهر امرهم فيا بعد، ثم بعد اليم قريبة (148) انطلب محبله عقيل لمكا وقيل الهم اخلوه ويوصوله وضعوه بالسجن وعذبوه (كي ) يقر على الاموال التي وقيل الهم اخلوه ويوصوله وضعوه بالسجن وعذبوه (كي ) يقر على الاموال التي

أكذا. ولعلياً د غلطة «

عندهُ . فمن العذاب اقرَ على مضاية بدهايز بيتهِ بالحيط فارسل الى كنج احمد متسلّمة ينظر ذلك فوجدوا مبلغ ريال فنس ( 1 ) سكة السلطان مصطفى قبل انه كان النّب عشر حمل ربا عشرون الف ريال وأكثر وارسلوهم لعكا

وبوقته حضر قبوجي (١ من طرف الدولة بالملامة على الباشا يقتله عبد الرحمن افندي ضد الرسوم وان بيت الرادي أيتناون نظير العامة فلشا اظلم الباشا على الكتابات خادع القبجي وارسلة للتناق (٢ ليرتاح وثاني يوم عمل ديوان وحضر القبجي وانطلب محمّد عقيل وهذره (٣ الباشا وقال له اكيف انك تجاسرت وقتلت المنتي وصار يشتمه ويكبر عليه الوهم اخيراً طلب منه ان كان معه امر صريح بقتله يظهره في فابن عقيل الخبل وما بني يعرف كيف يجاوب فلزم سكت (ان يسكت) وصار الباشا يرغش (يغلق ) بالحكمي ويلتفت للقبجي ويقول له ان اعل الشام جانج وصار الباشا يرغش (يغلق ) بالحكمي ويلتفت للقبجي ويقول له ان اعل الشام جانج عداوة فلها صار له فرصة قتله وهذا له زمان زوبا (١ بالشام وله عُؤوه (٥ من اعل عداوة فلها صار له فرصة قتله وهذا له زمان زوبا (١ بالشام وله عُؤوه (٥ من اعل البدان وداية يظهرون عصاوة على الوزير ويطودهم من الشام بطابقة هذا الرجل وبالنقيجة اظهر الجزار برارته من قتل المنتي شم اظهر غضباً شديداً وارسل عقيسل المحبس وارسل عر اغا تفتكجي باشي خنقه وقطعه اربع قطع ووضعوه ضمن المحبس وارسل عر اغا تفتكجي باشي خنقه وقطعه اربع قطع ووضعوه ضمن قشب المدولة بنا توقع ومضى الام

ثم الذي عملة الجزار بهذه السنة بالشام من المغلسالم والمقاهرات ابلغ من كل ما تقدّم وهرب الهلب المستورين لحاب والجبل والذي وقع انضام جدًا ومن الجدة حاش (مسائ ) ففرين تجار معتبرين محمد صواف وامين قباقيبي واهانهما جدًا والهذ مثهما مالًا كثيرًا وطلب القباقيبي في كل ووضعه المالسين وكان قاصدًا اعدامه (١٤٤١) بسبب خيانة صدرت منه قدياً بسعيه في عزله من الشام وتولي عبدالله باشا لانة اسعف المذكور ببيلغ مال دفعة عنه للدولة في اسلامبول وكان القباقيبي داياً مضطرباً وخايفاً من الجزار حتى رمتة القادير ووقع بخطر الموت

دواها على صورتين أبوجي وقبيعي وسناها الحاجب 
 دواها على صورتين أبوجي وقبيعي وسناها الحاجب 
 ويخة والعائث جا اي الم شهرة وقاطع طون 
 اي انصار واصحاب

وهكذا مضت هذه السنة على اهل الشام بغاية الكوب والكدر. وكان الشيخ طاها الكودي للتقدم عندهُ في عكا وبيده الحلّ والربط رجلًا ردينًا مغضوباً ليس عندهُ شفقة ولا رحمة، وارسل الشام جماعة اكراد قُساة لاجل يعذّبون الناس

وبهذه الغضون كان الجزار اعتراه مرض الاستقساء ومشغول فكره من مرضه وطاها الكردي يعمل مسا يريد الى ان الله تعالى اذن بالفرج بموت الباشا في سابع وعشرين محرم سنة تسعة عشر ومايتين والف ( ١٨٠١ م ) موافق اربعة وعشرون نيسان (١ صباح احد الفصح وذلك كان رحمة من الله لان الكيل وصل لحده وما كانت الناس قصدت الله مات لولا تواتر الخبر من كل الجهات وقبل الله قاسي اوجاعاً مهولة في مرضه وزال من الدنيا وسبحان الدايم الباقي ودفئوه ضمن الجامع الذي بناه

وحين وصل الخبر للشام استلم البسلد القاضي وهاج الناس وقتاوا هاشم اغا واولاده وهسدا كان صار متسلّماً بالشام وله امور رديّة وقصدوا يقتلون كنج احمد المتسلّم فهرب للقلعة وتحصن والقاضي نصب متسلّماً والي اغا وهذا كان لطيفاً واغاً ما امكنه يضبط البلد وكانت فائنة كانها بغير حكم وآغا السكران (1 واقف قدام اهل البلد بالقلعة وضرب مدافع كثيرة واحترق جمة بيوت ودكاكين وارضوا المذكور بناية كيس وهي مفضّة (٣ على قوله وقال انه متى دفعوها له يقوم من الشام وبالحال فوضوا ذلك: سبعين كيساً على الاسلام وعشرين على النصارى وعشرة على اليهود وحينا جابوها له ما قبلها وقال انه لا يقوم من الشام الالم والدولة وصار الحال مكوباً

ثم أن أهل الباد قتلوا على آغا الشماع ( 149 ) هذا كان عواني شريرًا. فغرلوا الى بيت و فتلوه ثم ربطوا حبلًا برجليه وجروه الى الباب الشرقي ورموه في قليط () وبعده جاء أهلة وغسلوه ودفئوه عثم فتشوا على المعذّ بين الأكراد فسيهم وجدوا منهم سبعة أنفار مختفين في قل منين فقيّدوهم وجاءوا بهم المشام بحسال مهين بضرب

عوجب الحاب الثرثي

السكان فرأة من الالكنجارية

اي بفنن جا الشكل

الله بحرى الافتدار

وعذاب وكان الأكراد يقولون لهم : اقتارا ولا تعذّبوا. ولكن الساس كانوا مقهورين مثهم من قساوتهم الردية ، ثم قتارهم وقتارا غيرهم ايضاً ، ومع وجود هذا الهيجان والشلش ( الاضطراب ) بالبلد ما صار تعدي على احد

ثم في شهر صفر حضر اخبار نولي ابراهيم المعضل الحلبي

﴿ تولي ابرهيم باشا ثالث مرَّة ﴾ هذا كان والياً بحلب فارسلته الدولة والياً على الشام وأرسل من قبل متسلم اسمه سيفي آغا لحين حضووم وبهذا الشهر وصل سلبان باشا بالحج وهذا كان ارسله الجزار الهير حج بسبب تشويشه واستقام الباشا للذكور بالشام ينتظر جواباً من الدولة بسبب انه لا يمكنه يروح لعكا لان السمعيل باشا قلكها بواسطة تدبير طاها الكردي والامور واقنة

وفي هـــذا الشهر وصل ابرهيم باشا للشام والعسكر الذي كان مع سليان باشا لمحافظة الحج راح لعكما وراح معهم كنج اهــد والعسكو الذكور نهب في طريقه جملة قرايا

وفي هذه الاثناء صدر مناداة بانشام من ابرهيم باشا بان تمتنع النصارى واليهود من شرب العرق والحسر ويرفعوه من بيوتهم وصار فعص وتفتيش. واضرار ومن الوهم كنت تنظر كل من عنده ُ خمر وعرق يهرقهٔ في السكة

ثم في دبيع اول ورد فرمان الى ابرهيم باشا تقرير ولاية الشام وصيدا، وطرابلس وحضر فرمان الى الامير بشير حاكم الجبل ومكتوب من الوزير الحشّام عنوانهما ( مفادعما ) ان يكون بطاعة ابرهيم باشا ومسعفاً له في اصلاح خال صيدا، والسواحل وادسل ابرهيم باشا كتابة الى امراء الجبل يجرضهم على محافظة البلاد وان يكونوا مطمئنين من سائر الوجود

#### صورة الفرمان ( لتولية ابرهم باشا )

( 149° ) قدوة الامائل والافران القاطن في إيالة صيداء زبد قدره

بكون ملومك هذا التوقيع الرفيع الصابوني الواصل البك هو الله في هـــذه الالتاء جزار احمد باشا والي صبداء الرتحل لدار البقا ووتجهنا إيالة صيدا والشام وطرايلس الشام والمهربة حج وسرعسكرية الحجاز الى عهدة الدستور المكرم والمشهر المفخم نظام العالم وزبري الحلج البرهيم باشا ادام الله اجلالة والموناه بان يقوم على جناح المجنة وبتحرَّك الى جهة صيدا، والله المحلات يستقيم لاجل ضبط وربط المسلكة ودفع اعلى الفساد، وانت إجما الامير المومَّ اليه تكون تحت الر ورأي الوزير المشار اليه وتغاير حسن الحدامة والصدافة وكال النبرة، فيناء على ذالمه السدرة لله الرة عفرا الشريف مخسوصاً وارسلناه حال وصواب تكون انت والمشار اليه رأي واحد في الرا الاحوال ساعيًا بجسن النبرة الما بالرك بدم واحتذر المخالفة على الرجوم المشروحة بموجب صدور إوامرنا الشريفة تكون مهتنلًا ومثنيماً، واعتمد هذه العلامة الشريفة عشر وماينين والف (١٨٠٤ م)

وكذلك المكتوب من الوزير بنص ذلك ثم ونظير هـ فا الفرمان حضر الى يوسف الجزار بنابلس والمضون جميعه لاجل ضبط البلاد ومنع الفساد وباطن الاسر تنبيه حتى لا أحد يلتفت الى ناحية السمعيل باشا الذي اعتمد العصاوة في عكما ولا يريد يسلمها الى ابرهيم باشا وصار عنده عساكر وافرة سيا العسكر الذي كان بالحج الما ابرهيم باشا فانة عزم على التوجه لصيدا وارسل عسكر وجبخانة (١، وفي ستة عشر ربيع الثاني قام الى صيدا، اولا وقبلا بيوم راح سليان باشا لصيدا وهناك مجصل التعدير في مادة عكما ، ثم توجه سليان المذكور بالبحر لمكا لاجل يعمل موافقة مع التعميل باشا وما صار افادة ، والتزم يقوم الى عكا وحصلت محادبات كثيرة بينهم وايضاً حضر عادة (اسطول) مجرية واشتدت الامور واساعيال باشا ووجوه العسكر خامروا (تأمروا) على طاها الكودي وقتاوه لانهم لحظوا خيانة صدرت منه منه

ثم انَّ الماعيل ( 150 ) باشا اجتهد كثيراً بالحورب واخيراً غلب وهوب وحاشوه ( والمسكول ) في قرية شفاعر وارساوه لاسلامبول وقيل انهم هناك تشفعوا فيه ولكن بعده تحققوا انه قتل وارساوا حكم منصب صيدا الى سليان باشا وابرهيم باشا انقام من عكا بامر الدولة وجا الشام عم انعزل من ولاية الشام وتوجه لدياد بكر وحضر المنصب لعبدالله باشا في سنة الف ومايتين وعشرين ( ١٨٠٥ م )

﴿ تُولِي عبدالله باشا ثاات مرة ﴾ فعضر للشام ولكن في غياب ابرهيم بأشا في عكا حصل فتنسة بالشام ردية جدًّا بين الانكجارية والقبيقول وصار حروب بينهم

الجبخانة الذخائر الحربية كالبارود والاسلحة

وبجاويح وقتل وحريق اسواق ودكاكين من ضرب المدافع من القلعة فلماً وصل عبدالله باشا للشام هدت (هدأت) الامود نوعاً ولكن في غياب الباشا بالدورة الشدت الامود فارسلوا اعلموه فوعدهم انه قريب يحضر ومن عدم التدبير من الباشا طمعوا فيه لان غرضه كان مع الانكتجارية ولكن ما نفعهم بشي سوى انه قوى عبارتهم واحدقوا الشاغود وخلافه أما القبيقول فقد اعانتهم القلعمة وبطشوا بالانكجارية بغتة وقتلوا ثلاثة انفاد حالح قطان واثنين آخرين قتلهم السمعيل اخو عبد الرزاق آغا القاعة وبسبب ذلك هجع الانكتجارية وكدوا على جرحهم فعضر الباشا وما ظهر منه شي وعبد الرزاق متعصن بالقاعة والباشا ضامر اله السو ولكن لا يكنه عاصرة القلعمة بسبب مداركة (١ امود الحج ، فهمد الشر بين الجهتين بواسطة كنج يوسف دالي باش وهذا كان صديقاً لعبد الرزاق والباشا خلع الجهتين بواسطة كنج يوسف دالي باش وهذا كان صديقاً لعبد الرزاق والباشا خلع على اسمعيل بيدناشي بجاية كنج يوسف المذكور

ثم حين طلوع الحج أقام كنج الذكور متسلماً بالشام وحالًا اظهر مرجة ونزل بالدورة بالليل وقتل رجلًا انكجاريًا نظره بالليل بغير نور · فناداه : من انت · فجاوبة بصوت عالى : أنا فلان انكجاري · فضربة بالسيف فر مي راسة · ( فلماً ) اصبح الناس ونظروا ذلك انوهموا وعابوا وتوجه الباشا بالحج - فغي المزيريب دجل قبيقولي قتل نفرًا وهرب ( \* 150 ) فتكتب الباشا المتسلم عنه فسكة وقتلة ودخل الحوف على الجميع · ولكن القبيقول بقيوا رافتين ( اي بقوا متغلين ) بسبب أن المتسلم من غرضهم · والباشا قبل سفره امر بعاد ما خرب من الاسواق واستكنت الاحوال المحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المرابعة والمستحدة المحوال المرابعة والمستحدة المحوال المرابعة والمستحدة المحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المرابعة والمستحدة المحوال المرابعة والمستحدة الاحوال المرابعة والمستحدة المرابعة والمستحدة المحوال المرابعة والمستحدة المرابعة والمستحدة المرابعة والمرابعة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمستحدة والمس

ثم انهٔ في شهر ( ذي ) الحجة ورد الحبار برجوع الحج والباشا الى المزيريب هرباً من عبد الوهاب الذي تسلط على الحجاز وجمع غنير تبعوه ( وشاع ) القول انه من حين وصل الباشا لتلك الاماكن قام عليه الاهالي ومنعوه من الدخول الى بلادهم ودعواهم انه الحذها الوهابي، وما كان المديتحرك لمرافقته حتى ان الوهابي أرسل علماً للباشا أن كنت تريب تحج لا باس ولكن بشرط تسلمني السنجق والمحمل وسلاح المسكر وانا الخفرك للشام، وان ما ارتضيت فاطردك،

وكان كيخية الوائدة (١ مع الباشا . فعمل الباشا ديوان بحضوره والمصرة أمين (٢ واشهر لهما انه كيارب الوهابي فنعاه واشارا اليه ان يرجع للشام وهما يعطيان جوابا للسلطان واخف منهما سنداً بختمهما بذلك ورجع للشام بغير حج بسرعة كلية وبقي هناك جانب من الحجاج منهم فُقدوا بالطريق ومنهم تاهوا وقاسوا الاهوال من التعب والعطش حتى وصلوا للشام ومنهم حجُوا برضى الوهابي ورافقهم جماعة وهابيّة الى ادافني الشام

وحين وصول الباشا للشام صار ضوجــة ( ضجة ) واضطراب بين الاسلام. اخبرنا رجل عمدة كان بالحج أنه لمساحضر الشريف الكبير الى خيسة الوزير ومعة رجل من اتباع الوهابي صار بحكمي الشريف عن سطوة الوهابي واقتداره وانه غير له ممكن لخلِّي الحجُّ يمثني بهذه الطريق وصار يتلاوم على دولة العشملي ( العثانيَّة ) وان ما عاد لها تدبير وتركتونا لهذه الحدود حتى خربت البلاد والمقام وان عذا مسا عاد منـــة رجاء بإصلاحه . وكان بالديوان كيخية الوالدة فجاوب الشريف بـــكلام اله ركيك فقام اليب الشريف ومسكة من لحيته وقال له : كل الغضب مثلث لانهي حينا توجهت لاسلامبول منذ خمس سنين ونزلت في بيتك وتكلمت معك كثيرًا بهذا الحُصوص وترجيتك تجمعني بالسلطان وانت تحادف ( قاطل ) ( ' 151 ) واستقمت عندك سنة شهور ومداكان يمكن تدعني الملك اربي ورجعت خانبا . ثم حلف يميناً الولا الحواطر قتلتك مكانك - واظهر غضبه وتكلم بالديوان اننا نحن والوهابيَّة عليكم ، وقام مع ارفاقه مغضبًا وبعد ذهابهم التفت كيخية الوالدة وخلافة الى الباشا وحسنوا له الرحيل لثلًا يجــد شيئًا رديًا · فحالًا قاموا بسرعة وجذُّوا بالسير ركمنا القول ( يقال ) انهم الهذو اللثناقين بقناق (٣ والذي فكروا فيم تمُّ لان الشريف برجوعهِ الى مكة ندم على ترك الجاعة فجمع عسكراً وجاء عليهم فما وجدهم فركضوا في اترهم أاحضاوهم وهكذا سلموا منهم على اهون حال ثم بعد حضور الباشا طمع به اهل الشام والتسلّم نزل عن وظيفته - فيعــد ايام

عربد والدة السطان

٢) الصراة المين هو نافل المال

٣) الغناق إللركيَّة المرحلة وشير البوم

نول حرامية على بيت الباشا وتحسب ١١ جدًّا لربًا قصدوا بهِ ضردًا · فحصل شاش ا واحتساب كبير وثاني يوم جاب معارية ونجارين ورفع الحيطان والطب لات وبهذا الصنيع طبعت بهِ الناس والبلد صارت فالتة كليًّا · وامًّا عبد الرزّاق فانهُ استقام بالقلعة ما طلع منها ابدًا · والباب مفتوح وعليهِ حراس · فبعد أيَّام قليلة شاع الحبر بعز لهِ من ولاية الشام و تولى كنج يوسف الدالي باش المذكور

وكانت ولاية عبدالله باشا سنتين وهي الاخيرة من احكامه وفي زمان حكمه وقع حيط البرج بالقلعمة بالطرف وظهر البير الذي وُضع فيه عبد الرحمن المرادي وارفاقة وهذا البير بنزلة جب تحت الارض بحيط السود وهو واسع ولة نافذة تسمى زغلول على السود يدخل منها الضؤ فراح الناس لهذا المكان يتفرجون عليه فوجدوا المفتي متكي بشابه و بلي وجهة الغا امره ظاهر والدفترداد ملقى على عليه قفاه وابن سبح نظروه ناحية الطاقة مطبوباً على وجهه حال محزن وكان محمد عقيل قبرهم احيا و فاعرض اقرباه عبد الرحمن افندي المفتي لعبدالله باشا انهم ينقلون جسمة الى تربتهم في بيته بسوق سادوجا فما الرتضى الباشا انهم ينقلوا جسمة وقال ال تربتهم في بيته بسوق سادوجا فما ارتضى الباشا انهم ينقلوا جسمة وقال ان هذا الحال مستغرب ويصير منه شاش ( ۱ 151 ) . ثم طاب المهارباشي وامره ان يبني بوجه السرعة حيط البرج ويرجعه كما كان وتم ذلك حالًا وبقي كل شي . مجاله ومضى الام

﴿ تُولِي يوسف باشا ﴾ في شهر صفر سنة الف وماينتين واثنين وعشر بن (١٨٠٧م) ورد العلم من الدولة بولاية المذكر وبوقت كان في حوران فراح المبشرون لهناك وبالحال حضر الشام وعبدالله باشا لزم بيت في وراح سأم على يوسف باشا وقدم له المذكر الأكرام اللائق لكونه ولي نعبته

ثم بعده جا. امر بقيام عبدالله باشا الى ادنه ، فقبل ذهابه اعطى الى يوسف باشا المال الذي له عنده وحيث ما وجد عنده غرش يكفيه فاستد منه طقومة وغيرها . وبوقته انحاش ( قُبض على ) درويش اغا ابن جعفر اغا كتخداه عبدالله باشا ، سجنه ( يوسف باشا ) بالقلعة وشهدده بالعذاب واخذ منه مبلغ مال وخيل وطقم ، والناس

١) تخوف وتحذُّر

حداوا في و جل وخوف من الباشا لانة ضيقهم حين كان متسلم فكيف الان. و لبس ( وسئمي ) كتفداد الشرنجي حسن آغا تمر وهدذا عميد الانكجارية واستكنت الوجاقات (١ لان الحوف دخل على الجميع، وقتل بعضاً من المحبوسين الحرامية وكل من اذنب من جديد والذي يقع ليس نة شفيع ولا رفيع

اعلم ان هذا البشا اصلة كردي شراه مألا السمعيل واخيراً فاق على سيده و خدم عند عبدالله باشا و صلا دالي باش (٢ وضين ضيعاً و اراضي و جمع الموالا غزيرة و انشأ بيتاً معتبراً بالشام و من رخاوة الحكم طبع بالناس و تظاهر بالقوة و الاقتدار و جمل له معرفة من اعيان الدولة في اسلامبول بواسطة رجل عمصي يدعى عبود البعوي (٣ كاتب عند، عبدالله باشا، ففي مرور كيفية الوالدة للشام بقصد الحج غزل في بيته وقدم له أكاماً كلياً، وفي غيته بالحج كان مقسلماً فتار يرسل كتابات لاعيان الدولة وترجي منصب الشام ومن كونه في مشروب الدولة استند على عبود المذكور حيث ان الذكور يفهم جيداً الشاء الكتابات ومغتج حال الدولة بسبب خدمته عند الوذير سنين، فاستوت الطبخة و الكتابات ومغتج حال الدولة بسبب خدمته عند الوذير عبدالله باشا من مزاياه وعدم ملاحظته ( " 152 ) بتدبير الاحكام و الأبلغ في عبدالله باشا من مزاياه وعدم ملاحظته ( " 152 ) بتدبير الاحكام و الأبلغ في عبدالله باشا باجتهاد و افهمهم عن شطارته ومعاركته بالحروب و انه يمكنه عاربة و ينتصر عليه فارساوا له المتص

ثم الله بعد ايام قريبة من ترقيه ظهر منذ الشياء مغايرة الولا صدر منة امر بمناداة ال النصارى لا يسربون خمرًا وعرقاً والذي عنده عمراتة خارجاً وانذ بعدد ثلاثة ايام ينقل بنفسه ينقش بالبيوت ومن وجد عنده درها واحدًا ينتله حالًا وخناف النصارى و تزعوا كلما عندهم ثم امر ايضاً ان النصارى لا يدخلون الحيام بين الاسلام بل لهم يومان بالجمعة فقط ويكون لحيام المسك واخراب فقط لا غير، ومنها انذ يبطل لبس المقصب والمصاغ لكامل النساء اسلام ونصارى، وبالتيجة صدر في يوم واحد جهة

الوجاق اللسق من الجند والمقاطعة والتاحية

٢) اې زعم قومو

٣٠ اطلب أخبار اسرتو في المشرق (٣٠: ٩٠سم؟)

امود على هذا النبط وكل كم يوم يخترع من عقلهِ اشياء واغلب الاوامر ما سلكت ( لم أيعمل بها ) عدا الذي يخصّ النصارى ثم امر بتغيير الاوزان على الرطل الحلبي سبعاية وعشرون درهماً - وتحوّر القيسان والارطال على موجب ذلك وصار الحرير والخضار ( الحضرة ) بموجب ذلك وزن واحد وتسجّل هذا الامر بدون مواجعة . وهدد عدر منها ضرر كبير بالشام

ثم أن الباشا بالحيل والمعادفات ( صار ) ينشي ( يخترع ) مظالم وعمل ذنوب الى عبد الرزاق افندي نائب القاضي بما يخص تركة الاموات واخذ منه ماية كيس بعد الضرب والبهدلة عمل حادثة على انوال الكنار ماية و خسين كيساً خص النصارى منها الثلث ولحق بعض الحرف ( وكذلك فعل ببعض الحرف)

وفي ربيع الثاني صار زيئة بالشام على شان جلوس مصطفى سلطان جديد وامر الباشا ان تصير الملاعب واللهو والطوب من كامل الحرف وبقي ذاك ثلاثة ايام والما الشام ( فكانوا ) داياً بالاحتساب ( الحوف ) من الباشا والبلد صارت بالامان من تعدي الاوباش وطئب المسكو وغيره

وبهذه الغضون عزم الباشا على التوجه بالدورة لنابلوس والقدس ومسا يتبعهما والبس (عين) قيمقام شبشان الها (152 ) التكردي واخذ معة الدرويش جعفو الها واحمد بيك ابن عبدالله باشا وذلك بقصد مئة وخشية من اضطراب وشلش يجدث في غيابه وبرصوله النابلوس ارسل امر الى شمشان الحسا المتسلم بان يقبض على السبعيل أغسا المهايني الشريجي ويقتلة حالا فاحضره السرايا واراه الامر وبالحال اخذوه للقلعة وخنتوه بالوقت وهذا كان قطيفاً وابس له اذبة لاحد

ثم بعد رجوع الباشا من الدورة الرسل امراً عناداة عالمية ان رجال و نساء النصارى 
يايسون الاسود لحد الحدداء وانهم يعلون ابوب كثابيهم حتى اذا فات المسلم لا 
يحني رأسة وان النصارى تكوم الاسلام ولا يرفعوا اصوائهم عليهم على سائر 
الوجود، وامور نظير هذه مقهرة، ومن ذلك طمعت الاسلام وصار يجدث منهم المود 
مهينة في حتى النصارى ، ومن الجملة نصراني كان حمّل حطبًا على كديش فلما دخل ر 
بسوق باب توما وكان ينادي الاظهراك بالك ، حكم (حسب) العادة تعرض له 
رجل مسلم وجمع عليه إنفاراً ذغليره وصاروا يضربونه ، واخذوه لعنه النقيب

( وكانت ) دعواهم أن وفع صوته على المسلمين، وزادوا انه احكى كلاماً عير مرتب، فقال له النتيب: ان كنت تكلمت ذلك من فك فقط وجب عليك الحرق وان كان من قلبك وجب عليك الاسلام والًا فتُقتل، فصاد الرجل يتوسل اليهم وبعد جهد تركوهُ سالماً وكذلك صاد جملة نوادر نظير ذلك وحصلت النصادى في ضيق ووجل

ثم ان اسلام باب توما هاجوا على الافرنج وحسن عندهم ان يقتلوا الرهبان ويخربوا الدير وبدت منهم امور ردية في حق الرهبان والمذكورين دخل عليهم الوهم وبدروا جانب غرش (ودفعوا شيئا من المال) الى الاغارات وللقاضي وغيرهم لكيا يحموهم من الضور. والقاضي تهدد الناس فاشتكوا للباشا فجاوبهم أن الافرنج إناما أقارش ( لا اتكلم في ) امورهم و أن كان عليهم ذنوب فاشكوهم لباب همايون. فلما نظرو ا عدم الافادة في تنفيف مآرجهم عرضوا للباشا انه يوجد مسجد خريان بالساحة خلف دير الافرنج نزيد نعمرهُ فقال لهم ( 153 ) :روحوا عمروهُ وامر لهم بتايتين غرش فنزلوا من السرايا مسرورين. وابتدوا في بنائهِ وفرضوا على بعضهم من غرش الى خمسة غروش على كل نفر . والحال هذا محال لا يكفيهم لبنساء الاساس فصادوا المهونوا الامود ثم عزموا على تقريغ بيوت النصاري الذين بالساحة وطودهم من كل الساحة التي اغلب حكانها زماري ومن الجملة يوجد بيوت وقف تعلق (تخص) الموارنة فعملوا ثقة زايدة بشأن ذلك فراح احد الساكنين اشتكا الى الكتخداه بَا تُوقع فَحَالًا لرسل المذكور ومسك المسلم الــذي افترى على النصراني وحبسه . وثاني يوم راح النصراني ترجى فيهِ واطلقة واغا الكيخية اظهر غمُّ من هـــــذا الصنيع وقال للاسلام: انكم ان بنيتم الجامع فسكروه ولا تفتحوهُ اللَّا حين الصلاة. فلما نظروا انهم لا يستفيدون شيئاً تركوا بناء الجامع لاسيا انه بهذه الغضون صدر » امر بمناداة عالية أن لا أحد يتعارض ولا يبغي على دفيقهِ أن كان مسلماً أو نصرانياً او يهوديًا لا في بيع وشرا. ولا في غير شيّ . ثم ان كامل السلمين من عمر ادبعة ﴾ عشر سنة وصاعدًا يستيبوا ( يوخون ) لحاهم ويكعلوا عيونهم ويحنُّوا دقونهم والسذي يخالف لا يأمن ما يجري عليه ٠ ثم ان القهاوي تسكر حين غروب الشبس وتبطل عمل الأكولات ( المأكولات ) بعجين وسمن ونبُّ على الكوارجية لا

يطبخوا بالسرايا الله برغل بزيت واستقام اياماً لا يأكل لحماً ولا مأكلا دسماً بل خبرًا وزعترًا واشيا، نولشف وبعده استشار شيخهٔ الكردي ان يدبره في مأكله فاراه ان المال الذي عندك هو مشبوه لا يجوز الئ تأكل منه فسأله الباشاناي مال هو حلال الذي يجب ان اصرفه على نفسى ، فاجاب الشيخ ان المال الصاغ الحالي من الشبهة هو مال الجزية فحالا طلب من النصارى سلف عن مال الجزية خسة أكياس عن سنة الف ومايتين وثلاثة وعشرين (١٨٠٨م) ودفعوا له مطلوبة ومن جرى المناداة على الاسلام كما تقرر خف الشلش (الحرف والاضطراب) عن النصارى وانشغلوا في همومهم (الشغالهم)

ثم بهذه الآيام ( 153 ) حسَّن الى عبود البحري كاتب ان يدخل في دين الاسلام فاوعده حتى يشاور نفسه وبتلك الليسلة ذاتها هرب مع الحوت للجبل ثم لدير القهر والباشا ندم على ذلك حيث لا يستغني عن عبود الذكور فارسل له كتابة تطمين وانه لا يتعارضه ويجمنر لشغله فتوقف عن الحضور وبعد مراجعات وكتابات للامير بشير بأن يرسلهم حضروا بعد غيبة شهر زمان وما صار عليهم خلاف

ثم بهذه السنة ارسل عسكرًا بالحج في شهر شوال وأبس لمير حج وفي شهر عرم حضر خبر برجوع الحج الى الزيريب مطرودًا ومنهوباً القول ( وقيسل ) ان الشريف منعهم من الدخول وطردهم نجاقة زايدة وقال لهم اليش ( لماذا ) الباشا ما هو معكم واظهر لهم عين الغدر فالتزموا يرجعوا وصادفهم العرب ونهبوا منهم الثيا، وهو لا العرب هم المتحافظون ولهم الصر ( العطاء ) المتاد وما دفعوا لهم وصادوا بندهب الوهابي ( وانحازوا اليب ) ودخل الصره اميني فلشام وتشاجر مع الباشا وطلع من الشام بزعل وارسل الباشا الكتخداه جابوه من عند القابون (١ واخذ خاطره لانة خشي يغوط ( يدس ) في حقه الدونة

وبهذه الغضون وصل جملة خيل عرب من الوهابي لقرب الشام ومعهم مكاتيب الى الاعيان مضمون كلامهم التسليم والله قادم للشام جديع القبلان ابن قاسم وابن

عم مهنا فاضل شیخ عرب ءنزة نجموع كثیرة وحصل وهم عظیم علی اهل الشام ولكن ما عاد حضر احد

ثم ان الباشا لم يزل يصدر او امو مكربة ، من جلتها ان النصارى لا يلبسوا الحضر ولا زيتي وان الحويم بجماوا اغطيتهم وملبوسهم اسود الى المشد والبابوج . والفسك جماعة فلاحين من الحبل وزماة مترزين بجزام صوف اخضر يساوي خمسين فضة ، فلها نظرهم الباشا تداخلة العجب والاندهال وصار يصنى بيديه ويقول : ما هذا الحال ويصير يستعفي من الامام عمر بمطاولة النصارى ، ثم التفت اليهم وقال : ايش مدهبكم ، قالوا : نصارى ، فقال : كيف تلبسون اخضر وتتجاسرون على ذلك فقالوا : كذا يلبسون بالحبل ، فقال : هذا لا يجوز ، ( 154 ) يلزم انكم تسلوا والا اقتلكم ، فن الوهم اثنين منهم السلوا والا الثالث زحلاوي فحا ارتضى يسلم فامر بقطع عنقه ، فاحكى معة الحدام كثيراً وما رضي يغوت ( يتزك ) دينة ، وقتل بوقته والذين السلموا فيا بعد هربوا لبلادهم ورجعوا نصارى

وصار الاسلام والنصارى في كرب شديد من هذه الاحوال حيث كل يوم يجد ب شي جديد . اخيراً اتفق الدلماء ان يكلموه عن الحال الذي حاصل منه والله ينا في مذهب الاسلام ولا احد سبق اليه من الوزراء وان هذا له غوائل واضرار ردية . و كلام نظير هذا . فتوجهوا المنده وكلموه و بجهه كلي حتى اقتنع منهم واشاروا عليه بطرد الشيخ الكردي من عنده . فقبل كلامهم وطود الشيخ واظهر لطف وعدل وغير كاما كان معتمد عليه واطمأنت الناس وارتفع الشلش ومشي الذيب والغنم سوا ، ولا احد تعدى على احد مسلم فصرائي يهودي كل في حريته وما عاد قبسل وشية من احد وتغيرت الاحوال فصارت باحسن حال ولا سيا اهسل القرايا رفع عنهم الحوادث والتعدي وداياً يوصي على الصلاة والعبادة والمعبة ثم انه قطع خرج جمسة عسكر

وبعد ايام تحرك لمصاربة مصطفى بربر بطرابلس الذي صدر منه مخالفة وعصيان واقتضى يتوجه بنفسه بعساكر ومهمات وحارب لولا النصيرية وطيَّعهم (والخضعهم) من بعد محاربة شهرين ونهب بعض قراهم وبواسطة مشايخ بالاد عكار تركهم وان قاندهم صغر يجضر يواجهه وهذا كان هارباً ثم قام الباشا اطرابلس وحاصر

التمامة اياماً طويلة واخيراً بواسطة سليان باشا والي عكا الذي اخرج مصطفي بربر من القلمة بالامان واخذه ُ لعكا وسلّم القامة ليوسف باشا ورجع للشام منصوراً

وبعده تحرك لضبط سوامات البقاع الذي واضع يده عليهم الامير بشير وابن جنبلاط وهي محلات متسعة ومداخياها وافرة . ولو انهم يدفعوا المال الرتب عليهم لاربابهم. غير انهُ حاصل قهر وفرق زائد عن حال القديم والمذكورين ضابطين هذه الماتكانات ( 154°) ( الاملاك ) قوةُ واقتدارًا. فصار الباشا يناكدهم (يعارضهم) ويريد يستخلص ذلك من يدهم او يصير طريقـــة عادلة. فالمذكورين ما ارتضوا 🔟 بشي. واعرضوا الى سليمان باشا والمذكور توسط بينهم وبين الباشا . ولكن المذكور ما كان يسمع لهُ وما يعمل الَّا الذي يريده - وطال هذا الشرُّ بينهم وصار شلش وخوف في قرايا البقاع حتى ان بتلك السنسة ما صاد زراعة بكل البقاع لان الامير نبُّه أن لا أحد يزوع وكان الباشا أعتبه يرسل عسكر لزحلة ويجرقها ومن الحوف كبير ابوسف باشا لان سلبان باشا اعرض للدولة عن بغى الذكور وتعديه وهو من نجله وحوسته ( واغتصابه ) اموال الميري نحو ثلاثة سنين ما يرسل للدولة الَّا شيئًا زهيدًا وداغًا يدُّعي انهُ عَمَّالُ يصرف اموالُ غزيرة الثان تعدي الوهابي على العساكر والمهمات والامر كان خلاف ( ذلك ) . وبالنيجة أن الدولة تغيرت عليب وسمعوا كلام سليمان باشا وصدر الامر بعزله من ولاية الشاء وولجوا سليمان باشا في طرده وراً إلا في اعدامه وهو يكون والياً عوضه وهكذا عَجْز تدبيره كان سبب لتدميره وفي ابتدا. سنة الف وماينين وخمسة وعشرون (١٨١٠م) شاع الخبران سلمان باشا قام الى طبريا وطلب الامير بشير و ( الشيخ ) جنبلاط واظهر لهم الشروع. وتصدر الامير والشيخ انهم يتدموا من الجبل عسكر وافو وابتدأ يجمع العسكو من طعرياً . ويوسف باشــا بوقته كان في اراضي حوران لطرد الوهابي الذي كان يسطو ويغزي في بعض قرايا. فعلى حين غفلة شاع وصول سليان باشا و امرا. ومشايخ الجبال مع عبماً كا كثيرة عسماً في (عثمانيَّة ) وجبائية الى قوية قطِّنا فلما فهم أعسل الشَّامِ ان المادة ثقيلة انوهموا ﴿ خَافُوا ﴾ جدًّا وارساوا علم للباشا. فحضر حالًا للشام وبالحال قتل متسلمة شمشان اغا ويقولوا انه جاء له كتابة من سليان باشا

ثم ان الباشا استعدُّ لمحاربة سلمان باشا و ( اعلن ) ان حضورهُ تعدي منهُ اليس بامر الدولة . وصار يرسل ("155) ذخائر والآت وب المقالمة . وكان بوقته اغا القلمة ــقا احمد ودخل الخوف بقاوب الناس من هذا القبيل وعزَّل الميدان واغلب الاسواق والاعيان انوهموا من هذه الاحوال لان الباشايقول انني ارسلت إعراض للدولة ومنتظر الجواب. واقتضى انة صار ديوان بالسر واجتمع الاعيان واتفقوا على ارسال الشيخ خليل لكونه رجل عالم وقصيح اللسان. فتوجه لقطنا لعند سايان باشا يعلمه عن لسان الجمهور بان يتوقى ( يتنع عن ) الحضور للشام فيها تحضر جوابات انكتابة من الدولة ليوسف باشا -وانهُ اذا صار عجلة فيحدث غراب كبير حيث انَّ الباشا ماساتُ التلعة وملاَّها ذخائر ومهمات للحرب فلمأ وصل الشيخ خليس لتكلم بهذا الكلام فكان الجواب من سلطانيَّة يقتضي اتمههـــا . وكان مليح ان يوسف باشا يقدم الطاعة ويرسخ ( برضخ ) √ الشيخ خليل بكلام عالي وازدرا. وانه معه مهة ثلاثة ايام. فان بقي بالشام فنهجم على البلد بالسيف. فعضر الشيخ و اخبر بما سمع. فتخاق الباشا جدًا وصار يشتم ويلعن عشر تموذ يوم الثلثا ومشي على اوردي سايان باشا . فلاقاه جانب عسكر خيّالة وحصلت الكافحة بين العسكرين ووقع جانب ( بعض ) قتلى عسملي وددوز وبعض من عسكر يوسف باشا وأوا راجعين القول انه حصل خيانة والتزم يرجع يوسف باشأ للشام من دون انتصار ولا خذل. وتكن اللحوظ ان الوجه لهُ ( انهُ كان انتصر ) لو ثبت عسكرهُ . لان الدروز ظهر لهم اشارة خوف وفزع وكانوا ميقنين ( موقنين ) بالهلاك وبالصدفة حين هذا القتال حصل هوا. شديد واغبار واهوال ( الاسر ) الذي اوجب ارتداد الجهثين عن بعضهم

فلما وجع الباشا للشام اعتمد على الحصار وتشديد الحوب، وكان قبلًا حود للله ( 155 ) السمعيل لحماة بان يحضر بعساكر وافزة لمساعدته وكان متأمل الباشا من هذا الوجه يبلغ اوبه ، فنهار الاوبعا، في عشرين تموز جا، ألحواب من ملا المسعيل الباشا وبه يوهم عليه ويتعذّر عن حضوره : الرّكة لا يَكنهُ يظهر عصارة للدولة . ثانياً

يلخص للباشا الك انت ايضاً لا تظهر على نفسك هذا القبيح. والشود ( والراي ) الحسن يكون القسليم وتبطل المشروع الساعي فيه. والقول أن ملا اسمعيل أرسل الى قواد العماكر سراً ابان يتزكرا ويرفضوا شروع يوسف باشا

فلها فهم الباشا موادبة ملّا اسماعيل وانحرافة عندة تداخلة الحوف جدًا وخشي الهلاك ، فعزم على الرحيل من الشام وحزم الحرّنة صناديق وافراد ، قيسل انه بلغ الله هب اثني عشر صندوقاً والبياض عشرة احمال وارسل شيئاً مع زينيل اغا وشيئاً مع سليم بيك مملوكه . فبلغ القواد ذلك فحاشوا (امسكوا) الباشا وهو طالع من باب الهوا ، حاشة اغا الارناووط ، وغيره مسك سليم بيك وطلبوا من الباشا بخشيش او برطيل حتى يتركوه يخرج ، فالباشا تحسب من كلام اغا الارناووط الذي قال له : الني ان سلمتك الى سليان باشا احصل منه على انعام وافرة . فتكان جواب الباشا : انني حاسب كلّا منكم فاذا كنتم تريدون شيئا اخر فالمال قدامكم غذوا منه ما نفذ من الصرايا والمسكر مع بعض من اهل الشام اخذوا الذي قدروا عليه والبعض وموا الصر في البحرة بالسرايا والبعض طهروه بالارض وكل ذلك من خوف الناس من بعضها والامر وقع ليلًا وحصل مزاحة مهوئة ولكن السب هو كافي ويحوج من بعضها والامر وقع ليلًا وحصل مزاحة مهوئة ولكن السب هو كافي ويحوج الناس نقتل بعضها والامر وقع ليلًا وحصل مزاحة مهوئة ولكن السب هو كافي ويحوج الناس نقتل بعضها والامر وقع ليلًا وحصل مزاحة مهوئة ولكن السب هو كافي ويحوج

فثاني يوم شاع الحُبر بذهاب الباشا من البلد مع تابعيب و واح الحُبر الى سلمان باشا. والى حصة (وقت) العصر حتى نقذ علم منة (156 ) بقيام متسلم وحضر بعث كرم الى قريب بو ابة الله استثنام يومين وطلعت العنده اعيان البلد قاطبة سلّموا عليه مثم طلب القلعة فيا رضي سقا احمد يسلمها حتى انه ما ارتضى يواجه الباشا

وبهذه اليومين نزلت الدروز للباد بالسلاح ومنهم راكبين الخيل امارا ( امرا . )
ومشايخ وعوام و (صاروا) دايرين بالباد اجواق اجواق وقصدوا يدغلوا الجوامع اليتفرجوا . فالاسلام الشبأزوا منهم ومنعوهم من الدخول للجامع الكبير وسكروا الحائات وصاروا يكبروا ويألواعلى هدده النادرة الواقعة الاسياحينا سمعوا من الدروز انهم ملكوا الشام بسيفهم وطردوا يوسف باشا وهلم جراً

ويوم السبت في ثلاثة وعشرين تموز دخل الباشا بموكب عظيم. اول آلاي كان

عسكر دروز وقايدهم الامير بشير ابن قامم شهاب واخوه ُ بشير جنبلاط وجماعتهُ . نؤلوا بالمرجة مع الامير بشير حاكم الجبل واماً الباشا فدخل السرايا وبعد يومين حضر حاييم الصراف

و تولي سليان باشا الله يوم من دخوله صاد الديوان واشتهرت الاوامر السلطانية بولايت وصدر مناداة بالبلد "أمن وامان " وراقت الاحوال افا الباشا انشغل فكره من عصارة سقا احمد وارسل له وسائل بالاطاعة وعو لا يرتضي بل يقول لا أسلم القلعة بل (الا) للذي سلمني اياها يعني عن يوسف باشا و ويحدا مضى يقول لا أسلم القلعة بل (الا) للذي سلمني اياها من بغضهم بالدروز كانوا يرغبون ايام كثيرة والامور واقفة بينهما حتى ان اهل البلد من بغضهم بالدروز كانوا يرغبون فتنة تصير بالبلد بواسطة القلعة ، ولكن بعد أيام ضح سقا احمد و توجه للخارج ، واستلم القلعة الباشا وجعل فيها آغا عبد العزيز من الصافحية ولكن لا يجمل اقامته داخل القلعة بل غارجها على النخت يتعاطى شغلة

واق

\*ئ

والا

النف

الزر

ثم أن يوسف باشا راح للاذقية وتحتق انحراف الدولة عليه. فن الوهم نزل في مركب وتوجه لمصر محتمياً عند محمد علي باشا الذي قبلة بمكل أكام وكتب بشانه للدولة وجاب له العفو والرضى وبتني في مصر كم سنة ومسات ثم ورد قبوجي من الدولة بضبط ماله بالشام فالذي ( 156 ) وجد بعد المنهوب نحو ثمانية الاف كيس من صافي صابون وبعض اشيا كان يتعاطاها

ثم بهذه السنة جرى ثلاثة اشياء حصل منها مخاسر للناس: اولها الناداة على العاملة بنقص ثمانية غروش في الماية ، ثم بتوطيد حادثة الحرير الذي كان جاء امر بها قبلاً وبطلت فالان ثبت بامر الوزير وذلك على الرطال غرشين ونصف ثم يمنق (منع ) على الحنطة لا يحضر من حوران الشام حتى يخلص مطاوب عكاء حتى ان الباشا اشترى قمح بمال المهيري وكان الموسع حالة متوسط واشترت الفلال بهذه السنة وانساعت الغرارة بماية وستين غرش ونصفها تراب وعز وجود القمح طول السنة وفي اخرها انباع المد بثلاثة غروش وانسنة الثانية كذلك وحصل للناس غاية الضرد ومن الحوادث في المعم انه مات نصراني ميداني فقيروه في مغارة بساحة مار ومن الحوادث في المعم انه تبكي على قيم فوجدت باب المفارة مفتوحاً فنزلت جرجس فناني يوم باكراً جاءت امه تبكي على قيم فوجدت باب المفارة مفتوحاً فنزلت وحمد المهدومة فوجدت المهرايا وعرضت الحيات المه تبكي على قيم فوجدت باب المفارة مفتوحاً فنزلت

الامر الباشا · فطلب الذكور ناطور التل من الشاغور ( وهو ) مسلم وله اجرة يأخذها من النصاري كل سنة - فسأله الباشا كيف يصير هذا والنت ناطور تحت علوفة ( اجرة ) قامر عليه بالضرب · فطلب الامان واعرض انه موجود اناس بالشاغرر يعتادوا على تشليح الوتى وغيره ولا يمكني امنعهم حتى ولا اقدر اشتكي عليهم خوفاً من ضررهم النهم جاعة جسورين ارديا · وافهمة اساميهم و عسل بيتهم · فعالا ارسل التذكيمي باشي ومسك الاثنين وجا · بهم المسرايا · فسالهم الباشا فنكروا · فامر عليهم بالضرب وعنهما كثيراً ولم يقروا بشي · فنكو الباشا يحضر أمهم كونها تعرف سرائرهم · فسالها فصارت تعتذر وايس تعلم بشي · ويوقته كانوا عالين يعذبون اولادها فانوهم و اقرأت ان حوايج الموتى في مكان بالبيت مستر ، فارسل معها تفكيجي باشي فأرتهم الكان وهو تحت الارض · فتؤلوا اليه و وجدوا ملبوس اشكال · فحرموها وجابوها المحان وهو تحت الارض · فتؤلوا اليه و وجدوا ملبوس اشكال · فحرموها وجابوها المرايا وسلمها الباشا الى عبد العزيز اغا (1577) القلعة وامره أينيه على النصاري كل النفرين الذنبين بانشنق ومضى امرهم والباشا امات والباقي ولبستهم لابنها والاغا بعد حين باع الحوايج وقصرف في تنهم والباشا امات النفرين الذنبين بانشنق ومضى امرهم

واستقام الباشا مآكماً بالشام وعزل في ابتدا. سنة سبعة وعشرين ومايتين والف ( ١٨١٢ م ) وجا، للنصب الى سليان باشا سليحدار السلطان وهو مقيم في اسلامبول واصله من خماة، وارسل الى سليان باشا والي عكا وكالة الى حين حضوره والمذكور ارسل الى على الها البغدادي الذي كان متسلماً يبقى كها هو وهذا كان في صور متسلماً وصاحب تدبير ونبيها و فارسلمه للشام واقامه متسلماً ويناظر على القلعة ايضاً الذي وصاحب تدبير ونبيها عبد العزيز وبعده باكير آلفا المغربي والآن عزل المذكور وتوكل كان وضع فيها عبد العزيز وبعده باكير آلفا المغربي والآن عزل المذكور وتوكل مكانة وسجن درويش الها بالقلعة اياماً ولم يكن يدفع المال المطاوب منة ومدّعي الافلاس وبعد مدة انطلب الطرابلس فسجنوه هناك وبعد ايام اخذوه لصيدا

ثم ان باكير الها توجه لعكا شاكياً على على آغا وايضاً على حاييم اليهودي بسبب عزائهِ من القلعة والشكاوة الى علي باشا ابو عبدالله باشا. وكان يطعن في حاييم مع علي باشا الذي هو صديق الى حاييم. وهذا باكير الهاكان شرس الطبع وكلامة كثيف ( فظ ) • فلم سبع حابيم مذمته فيه لعلي باشا التزم أن يشماق باكبر أغا ويكرمه في مأل ويوعده أنه سيرجعه للى القلعة • وبهذا الامل حضر من عكا للشام واستقام في بيته

13

وبعد ايام جا. لعنده رجل له عنده حساب فطالبه وكر عليه ذلك. فانحمق منه باكير وقام اليه وسحب عليه الحتجر فراح الرجل واشتكى الى علي اغا فاحضره وشتمه وحيسه بالقلعة. فبعده ارسل القاضي الى الاغا بان يطلقه من السجن بعد ايام بوكالة سلمان باشا. ثم في ستة عشر نيسان حضر امر الى على اغا يقبض على بأكير اغا ويجنقه حالًا. وثم ذلك ثم وموه خارج القلعة

ثم صدر نكتة في تولي على اغا . وهوان حرمة دلّالة ردَّية (كانت) تسعى في فضح بنات الناس ( \*157 ) بوسيلة الغرش . فخادعت بيتًا مستورًا واخذت ابنتهم لعندها للبيت وكان رجل يريدها فكس في بيت هدف الثقية وسلمته البنت وفضعها واشتكوا اهلها الى على آغا وبالحال طلب الرجل والامرأة والرجل هرب والامرأة حاشوها ( القوا القبض عليها ) وثاني يوم اماتها بالشنق في شجرة بميدان السرايا وما هان ذلك على القاضي وتلاوم على الاغا وانه مرة ثانية لا يفعل ذلك

و تولي سليان السليمدار في فيعضر الباشا المذكور المشام في تسعة وعشرين حزيران ودخل بموكب عظيم في ربيع الآخر الف ومايتين وسبعة وعشرين (١٨١٦م) وحصل المتسلم عبدالله آغا قبول وآكام دون غيره وكان ملازما الباشا بكافة الامور وبذلك حصلت الناس براحة بال حيث قبلا كانوا موهومين من حوادث تحصل لاسيا حين شاع الطلب والثقة التي حصلت على اهالي حماة وفوق ذلك من الحدمة التي تطلب شيء زايد الحد قبل انه في قرية القطيفة صار دعوى على كم يساوي خسمانة غرش ما بين الفلاحين انتهى على يد الكيخيا فامو في خدمة وافرة ( دفع مال وافر ) وهذا عا جعل الوهم يدخل على الناس

ثم بعد وصول البائدا باربيع ساعات طلب رجلًا حمينًا تاجرًا يقال لهُ عثان محرم وهو من اعيان حمص جاء للشام في شغل وعمل الباين (يظهر انهُ كان) لهُ اضداد في حمص وبالاخص متسلم حمص مبلغين عنهُ امود وديَّة · فيعال مواجهته البائدا صدر الامو بقتله فترجى فيه على الما المتسلم ونجهد حتى عفا عن دمه وامر عليه بالسجن في القلعة ·

فاضطربت الناس من ذلك وبعض التجار تواروا عن اعين الناس، وبعد ايام ارتفع دعاوي كثيرة وكان الحدمة ( المال المدفوع ) تطلع القواصه مبلغ لا يطاق وكان على الحياء الكتفداء ويلطف الطلب وكلما يريده المتسلم يصير عثم ان الباشا خلع على المذكور خلعة فاخرة وجعلة قيمتاماً يوجوده وهذه ضد العوايد وكان بالنهاد ملازماً السرايا وبالعشية يبات ( يبيت ) بالقلعة واخذ عيالة القلعمة واحضر اخاه من بغداد وكان مقيماً ( 1584 ) بالقلعة

10,00

الله ا

ين م

وفي الَّتي عشر تموز حصل مزاعلة بينة وبين الباشا بقصد منه الانهُ لشار عليهِ ان يطرد سقا احمد من خدمته الذي كان جابة معة من حماة وليسة تفكجي باشي واوعدهُ انهُ سينفيهِ بعد ايام ، فصار على اغـــا يكرر القول. فنفر منهُ الباشا واظهر النيظ من هذه اللجاجة وهي من نوع الطاولة. فقسام الاغا وتوجه للقلعة بجود ( بغضب ) فسمعت الناس بذلك فدخل عندهم الحوف وابتدأ العزيل بسوق سر الاروام ، فطلب الباشا الاغا فامتنع وقال انهُ مقشوش وشارب دوا. فتزايد الحوف على الناس واقتضى أن الباشا حينا نظر وهم الناس الشهر مناداة بالأمن والامان-وكل من سكَّر دكانته يونَّب جزاه · ثم عيَّن عنـــدهُ آظن على دالي باش وارسلة للقلعة كيحي مع على اغسا بانة يخضر لعنده يلبس ضلعة رضي ويرجع للقلعة بكل امان. وبذلك يرتفع عن الناس الاشتباء. وعلى كل حال ما فيه سبب لهـــذا الانشمال (القلق)-فكلمة كثيرًا وهو لا يسمع وجوابة انني انا آغاقول بتوجب امر سلطاني وملتزم وظيفتي لا ادغب خدمة الوزوا. ولا اريــــد اقارش شيئاً ولا يمكن اطلع من القلف كانيًا · فرجع آظن علي واخبر الباشا با سمع · فثاني يوم تحسبت ( خافت ) الناس وعزل اسواق كثيرة القريبين للقلمة وانسرايا • وقيــــل ان على أغا ارسل تحت الدس ( خفية ) ينب على الناس يعزلوا وخوَّفهم جدًا- فلمَّا فظر الباشا خراب البلد ارسل للقاضي بان يرســــل احدًا من قبلهِ للاَ غا يَكلمهُ (كي ) يطفي النيران القايدة ( المتقدة ) ويعمل لهذا الحال آخر ، فتوجه نائب القاضي للقلعة وتكأم مع الآغا كثيرًا وحسَّن له الاطاعة فما صــار افادة بل الاغا ازداد حنقًا وقال للناب: إن كان الملايكة تجي من السما تطلب القلعة فلا يمكني أن السلمها.

وانحمق كثيرًا وصاريقول : ما انا بشان الوزير ( لا اعبأ بهِ ) ولا بعازة امانهِ . واغلظ في التول جدًا

فرجع نايب القاضي خايباً والبلد ضائجة والحوف يزداد فا احتمل الباشا هـ فا الحال واعتمد بمحاصرة القلعة وعين عساكر كثيرة نيف عن ثلاثة الاف وشرعوا بالحصار ( 158 ) وركبوا المدافع داير القلعة واشتغل الضرب ناحية البرح وعلي الخال سكر باب القلعة حالًا وعندهُ ماية وغانون نفر جميعهم بغادة (١ وكان ادخل ذخيرة القلعة على المشاع ( الشيع انها ) تكفيه لساتين ثم ابتداً يضرب مدافع عشية الجمعة تاسع عشر تموز والعساكر ملازمة القلعة على الداير وضرب الرصاص من كل ناحية ومن المواذن ( المآذن ) القريبة للقلعة حتى يتعوا طلوع العسكر الحواني اظهر القلعة ودام المواذن ( المآذن ) القريبة للقلعة حتى يتعوا طلوع العسكر الحواني اظهر القلعة ودام بالليل ( فكان ) يقف الحرب نوعاً والما ليلة الاثنين قصار الضرب متصل لبعد نصف بالليل ومن القلعة اول يوم انضرب مدافع قليلة واغا ضرب الرصاص كثير و وقتل الليل ومن القلعة اول يوم انضرب مدافع قليلة واغا ضرب الرصاص كثير و وقتل الناس قليل من خارج القائمة واحترق بعض الماكن ناحية المناظيه

ففي صبحة (صباح) الاثنين قرَّ الرأي بجفر لغم في اساس القاعدة حيث ان المدافع ما صار منها نتيجة يرجى منها النرج والنا تهثم حيط البرج ووقع كم حجر من شرفات القلعة فابتدو ابجفو اللغم وسخروا الناس في ردم الحندق ومع ذلك ضرب للدافع متصل والرصاص ايضاً من المواذن خصوصاً حيث انهم يكشفوا على سطوح القلعة ومع وجود هذه الفوغه (الضجة) كلها ما احد انتبه من الذين داخل القلعة ولا عندهم خبر حفو اللغم ولا ردم الحندق فتوي عزم الباشا وأمر باحضار سلالم ينصبوها على حيط القلعة ،كل هذا والذين داخل القلعة ما عندهم خبرشي . فقام الكتخداه وكلم العسكو بطلوعهم على السلالم وكل من طلع اولًا ياخذ البخشيش . فتدم عسكوي ادنوطي او مغربي فطلب خمالة غرش فارضاه بثلاثانة غرش فتندم عسكوي ادنوطي او مغربي اعلاه سعب سيغة خشية من احد يكون كامناً فاغذها وطلع الى السلم ووصل الى اعلاه سعب سيغة خشية من احد يكون كامناً فا وصار يتشجع ويعلو رويداً وويداً الى انه صار على سطوح القلعة وفطر ميسنة

ميسرة منا وجد لحدًا يخشاه واعطى اشارة للعسكر فناروا يتسابة والطاوع على السلالم الى ان صار كميّة وافرة وهندا الحال كان من غرائب الاتفاق فكن من نظرهم من عسكر البقّادة (159°) يجد دمه وقتاوا منهم خمسة انفار وارموا رزوسهم من اعلى السور ثم اشتفاوا بالنهب وكانت ساعة مهولة وعسكر القلعبة صاروا مثبل الطيور بالشبكة وصار العسكر يعرونهم ويتركونهم ومنهم ( مَن ) هوبوا من الخوف الذي داهمهم الى سياقات المالح ( اي مصرف المياه والاقذار ) التي تحت الارض ومنهم من بقي يومين وثلاثة ايام ، وربا مات منهم بهدا الحال والعساكر لم يؤالوا يتراهمون على الطلوع القلعة

وبعد ساعتين طلع آفلن على دالي باش على السلم ليمسك الاغا ويحضره الباشا الذي (اي الاغا) كان شلعوه العسكر من غير ما يعرفوه وبعده التحيي خلف باب القامة و فلما وصلوا اليه ارادوا مسكة فكان معة فرد طبنجا فقصد يتتسل نفسة ولا فنعوه وحسوا له التسليم وربا يصير له عفو فما اركن حتى سمعوا له في ألبق (او قلبق) دالاتي يلبسه وهو طلب منهم ذلك فسكوه وجاوزوا بب الى طرف سود القامة وقبل ما ينظره عسكر الدالاتيه من تحت السود رموا القلبق عن راسه لان القامة وقبل ما ينظره عسكر الدالاتيه من تحت السود رموا القلبق عن راسه لان القامة وقبل ما ينظره عسكر عشمياً في و جافهم (في فرقتهم) فما يدعوه القلب عم تؤلوه الى السلالم حافياً بطاق القميص مكشوف الراس بجمال يرثى له و والناس تقاطرت افواجاً لمتفرجوا عليه

فلماً وصل الفاعة البرانيَّة وكان الباشا جالساً وبجانب شيء من السلاح فيعين نظر الباشا وقع على الارض وما المكنة الوقوف فكلمة الباشا : ايش هذا العمل الذي عملتة . فكان جوابا : انه ما هو مني . فانحمق الباشا منه وقام ناهضاً وظن الواقنون الله يريد قتله . ثم قعد وقال له : تقول الله ما هو مناك فاذا من مين (عمن) . فقال من سلمان باشا وهو أنومني . فسكت وامر ( ان ) ياخذوه الى اخزندة وسجنوه من سلمان باشا وهو أنومني . فسكت وامر ( ان ) ياخذوه الى اخزندة وسجنوه وسيحنوه بينا واخزنداد وسجنوهم . ومسكوا بعض البغادة الذين بالقلعة منهم حبسوهم ومنهم اطلقوهم ، واشتغال العسكو بنهب القلعة يوم وليلة حتى ما بقى شي . يساوي عشرة فضة حتى نهبوا المغرفة بنهب القلعة يوم وليلة حتى ما بقى شي . يساوي عشرة فضة حتى نهبوا المغرفة

والدست المغتص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشياء قديمة من تروسة ( 159 ) 🐣

وغير اشيا مغزونة من زمان وما صار نهب ردي هكذا من سنين عديدة وثاني يوم نهار الثلاثا امر الباشا بفتح باب انقامة وجعل بها بعض عسكر محافظين ومضى امرها

امًا ما كان من امر الاغا فعشمة الاثنين دخل لعندم الكتخداه وصار بوانسة بالكلام ويعائنهُ على ما وقع منهُ وامتدُّ الخطاب حصة ( مدة ) طويلة والمَّا الاغا كان حصل لهلل في عقله و دايماً يتنهد ويتئدُّم ويطلب الامان. فالكيمنيه حين نظرهُ مرتعشاً تركة وامر خادم يطعمة ويستيه وجابوا له شال ابيض وجوخه وعو لا يريد ان يابس ولا يأكل ولا يشرب وصار الخادم يوانسه بكايا كان ممكن وهو ما طال ﴿ لَمْ يَوْلُ ﴾ يصفق ببديه ويقول : ايش جرى ايش صار - وفي الصباح غلساً دخل لعنده الكتخداء وسكر الباب وصار يقررهُ عن شيء خفي. فاستقام حصة طويلة ثم طلع العند الباشا وافهمه مأكان فبعد الشمس بثلاث ساعات صار الديوان واحضروا على اغا . فو يُخه الباشا عن طعته في استاذه وانه ابدًا ما الزُّمه يعمل مب عام اله واغا هذه سندات ( احتجاجات) منه ومطاولة ( وتطاول ) في حتى الوزراء ، وحيثاني امو بقتاه وخنقوهُ بالعتبة ثم عروهُ كليًّا ورموهُ في باب السرايا بغاية الاحتقار وحصل عليب الاسف من الخاص والعام . ولكن منا أحد ترجم عليه يما ( بسبب ما ) عمل بنفسه لانة هو افتراعلي نفسه وكان يقدر على نتاجه ( خلاصه ) من هـــــذا التعلوع ( التهاكلة ) ولوكان الذي فعلة من غيره كما قال. والكن المقدور ما منه مهروب. رمع انهٔ كان فريد الاوصاف وعقلهٔ زكي وفهيم وكانت الناس راضيـــة منهٔ في مدّة ولايته ويميل للنصاري وعندهُ معروف ورقَّة والفاكان بخيل وهذا من مزايا البغادة ( الذين من ) جنسه ويكون هذا ابن الحو احمد آغا المشهور الذي كان أغاقول في الشام في زمان الجزار وهوب لبغداد واخيرًا مات قتلًا حين توفي سلمان باشـــا والى بغداد وابن اخيه هـ ذا استقام خادماً عند والي صيدا وعملة متسلماً ( 160 ) في صور فبعدهُ في عمده السنة ارسلة الشام وقضى نحبة نظير عه عم أن اخاهُ شقع فيه آفلق على والحذهُ لعنده

امًا الحَرْندار فصدر الامر بقطع عنقهِ فلمًّا وقع بيد الجلاد طلب موالجهة

الوزير و اختلى به ساعة زمان. وبعده سجنوهُ اياماً ثم اطلقوه. قيل انهُ استقرَّ ( اقرَّ ) في مال مدفون بالقامة كخصَّ على اغا. وقيل غير ذلك

هم أن الباشا بعد قتله على أغا في ذلك النهاد نؤل وداد البلد جميعها متخفي بزي دالاتي واشهر النداء بالأمن والأمان وبعد يومين صاد مناداة بكامل البلد أن بعد ثلاثة أيام كل بغدادي يوجد بالشام يُتتل وهذه جاءت من أعظم المعن على البغاددة التجار المتوطنين وصاروا في حيرة كائية وقدّموا من ترجأ فيهم وما صار افادة والنزمو ايسافروا للسواحل وغلافها ومنهم تخبوا بالشام وكان عسكر الغادبة وغيرهم يتكدّنون بالطرقات وكل من وجدوه هار با يعروه وقتل جملة انفاد من حرافيش (المفاددة الذين كانوا بالقلعة و فانعرض للباشا عن تعدي العسكو فامر أوسائهم أن يحموا ناسهم ويمتعوهم من الاذي وبعد أيام قليلة تهادنت الامود وداق خاطر الوذير وبقيوا بالشام مثل عادتهم

ثم أن الوزير خلع عبد العزيز آغا القامــة وراقت أحوال الشام وكان الناس في وجل ( خوف ) من نهاية مادة القلعة من بعد حدوث مظالم فحا حصل من ذلك شيء ثم بعد ايام قلياة حضر محمد من والي مكا بيد، فرمان بتحصيل الله وقافاية كيس من والي الشام وذلك عن مصروف مدة اشهر انصرف عن يد علي أغا المقتول للمحاكر وهي مال سنيان باشا، فاستقام ( أقام ) للعتمد لياماً بالشام وصدر مراجعات واخيراً انتهى الحال على شي يكون

ثم ثاني يوم من ولاية السيد سليان باشا صار طاعون بالشام وبرّها سنتين أي سنة ر الف ومايتين وثانية وعشرين ( ١٨١٣ م ) وتسعة وعشرين وكان شديدًا يبالغوا انهٔ مات ربع البلد

وفي سنة ثانية وعشرون ( 160°) توفى بطرك الروم انتاميوس في تموز بالطاعون او مجمى وبانيَّة واستقام الباشا حاكماً بالشام اربعة سنين وكسود ( وبعض سنة ) وفي اواخر حكمه اصطلح طريق الحج ومحمد على والي مصر بواسطة ولدم ابراهيم باشا فلفر في ابن مسعود الوهاني وبعد محادبته له اليام كثيرة حاصره الدرعيَّة مقر

<sup>1)</sup> الحرقوش الصعاوك من إلحاقل التاس

حكمه وبالحيلة مسكة حيًّا وارسلة لابيم لمصر · والمذكور اوسلة لاسلامبول والسلطان قطع عنقة ورأيح الناس من شرم وانوجه سليان باشا بالحاج وما صار توفيق من شي ·

ثم الله في السنة الرابعة من حكمه ظهر به مرض سيداوي (سويدا) وصار خلل في عقله احياناً وكان عندهُ ابراهيم باشا شراقة ومصطفى اغا وهوالا كانوا قساة ظلمة يعملون ما يريدون والباشا فظراً للحال الذي هو به اقتصر ( امتنع ) عن كل تدبير بالاحكام والرسل اعراض للدولة يستعفي من الحكم والله لا يقدر يتوجه بالحاج فالدولة ما قبلت عدرهُ بل الزموهُ يتوجه بالحاج و توجه وهو مريض و بحال الكرب و برحته صادفة اعراض في جسمه ودية ومات بالطريق ودفنوه بالرمل قريب مدن ( مدائن ) صالح الخراب ومسك الحاج ابرهيم باشا

وحينا وصل خبر للدولة بوفاة الباشا أرسلوا وكالة للشام الى سليمان باشا والي صيدا وحينا بالغ بالسلامة الحاج للشام ارسل المومى اليب قبض على ابرهيم باشا للذكور ومصطفى الما السذي كان متسلماً والمذهم لعكا وبوصوهم قطع اعناقهم وارسلهم الدولة ومسا ظهر ذنبهم على الحقيقة من ثم شاع الحبر بولاية على باشا يدبر الاحكام لحين حضوره نلشام

أولى على باشا الله فيعضر للشام ومعة زياييل اغا الكردي حاشه ( قبض عليه ) في حماة ( اذ ) كان هاربا و هذا الباشا ( كان ) شجيعاً مهاباً و صاحب حركات الحركان بهذه السنة غلا و وجود الحنطة عزيز أخنوها الحزّانة فصاد يفتش ويفحص وعمل ( فرض ) شيئاً معلوماً على اصحاب ( 161 ) الحوانيت والقرايا ومن سطوته انوجد القمح والنفرجت الناس

ثم بعد ايام قتل زينيل اغا وسقا احمد واظهر لهم ذنوب انهم خازنين حنطة وغير ذاك ايضاً وكان سقا احمد يوقته متهين عند الباشا وزينيل اغاكان فانت بالبلد ولكن عليه غفر (خفرا،) خفية وقبل قتلهم بيومين كان اظهر لهم ميلا من نحوهم ونبه على زينيل اغا انه يلبسه در بجي بالحاج والحضرهم قدامه حصة (نحو) الظهر من تسعة وعشرين شهر حزيران وكانوا مطمأنين منه ومسرورين بامل يلبسوا أخلاع (فِلَع) فاخرة وقفوا العامة بالقاعة وصار يحكي معهم وبوبخهم على خزنهم القدح مثم انصل فاخرة وقفوا العامة بالقاعة وصار يحكي معهم وبوبخهم على خزنهم القدم ثم انصل الكلام والظاهر اعطواجواباً وقدموا اعذاراً وحينذ نفر فيهم وكان بقصد منه ثم

ثم بعده صار مناداة بتسعير اللحم وخلافه وكان المتسلم ينزل يدور مغتفياً . / فوجدوا واحدًا شاري فحماً فسأله كيف الشتريت في فاخبه بالحقيقة وهو زيادة عن التحديد شي جزئي فطاب منه محل دكان اللحم والسمة فنظر خادم اللحام فاخرجة من الدكان وسأنه بكم بعث اللحم لحذا فجاوبه : الني الما خادم ومعلمي باع . وبالحال قطع عنقة وهكذا عمل بغيرو . وكان الحال معفوفاً جدا والناضي تعجب من هذا الافترا، وارسل نائبة لعند الباشا يلومة على قتل الحادم المذكور وهذا شي . . منافي الشرايع والطرايق ومن وقته ارتفع التشديد بالامور

ثم أن الباشا اخذ اشيا. زوايد من وكيل الافرنج بالقدس وكذلك من الروم والارمن غير اللعتاد. فبعد شهرين حضر مضهد فرنساوي من اسلامبول ومعة فرمان بان يدفع الباشا مسا اخذه وايدًا من الافرنج وقبضة المعتمد من الباشا حالًا ذهب عين تبلغ خسة وستين الف قرش وحيث ( 161 ) قبضة الباشا ذهب عجر (٣ فما دفي المعتمد يقبض معاملة دارجة بل ذهب عين واحكى مع الباشا كلام عالي وتالم منة جدًا

ثم بعد حضور الحاج شاع خبر عزام من الشام وجاء النصب الى صالح باشا السمى الكوسا وكان ذلك في ابتداء سنة النه ومايتين واثنين وثلاثين (١٨١٦م) السمى الكوسا وكان ذلك في ابتداء سنة النه ومايتين واثنين وثلاثين (١٨١٦م)

﴿ تولي صالح باشا اللّكوسا ﴾ فحضر منة إعلام وأقام متسلماً نالباً عنة خضوره وفي شهر ربيع النساني حضر للشام وكان عادلًا حليماً فهيماً واستقام نحو سنتين وينيف والبلاد رايقة الها صار حركة خفيفة ومتفالفة من عرب فليحان فارسل لهم حمان الها المفاربة وفارس الها الدلاتية وهواره (٣ وقصدوا محاربة العرب فن خبائتهم تحصئوا في وادي اللجاه فمسكر المسملي مقفلين لا يعلمون حال قواة اللجاه . \*

الاسهم العريضة عن اللغة الدارجة

٣) الموارة الذين بمشون قدام المكر

 ✓ فدخلوا الوادي و فداورهم العرب وقتلوهم وما سلم منهم الا القليل و والاغاوات المذكورين أتلوا وراح عسكر جابوهم من الوادي المنزيرب ودفنوهم هناك

ثم ان الباشا قتل طالب ابن محمد عقيل من جرائجة الميدان. وسبية ان هذا الرجل عني والسمة مفهوم وفني زمان حكم سليان باشا والي صيدا بالشام في سنة الف ومايتين وخمسة وعشرون ( ١٨١٠ م ) وجد طالب عقيل مخباية في بيته بالقاعة انشهر عليها بعلامات مخفية . فوجد خابية ممتلية بذهب مصري محمودي ابو نقطة (١ كان دافتها ابوه. فبلغ كمينها ثحو الف كيس على حساب تسعير الذهب ثمانيــــة غروش ونصف بوقته ، فلما شاع خبر ذلك قصد سلمان باشا يضبطها قاماً و لكن حيث ان الباشا صار نسبب لبيت عقيل كان بالسابق بعد وفاة الجزار تزوج اخت طالب المذكور وهو ر بي طالب عنده بعد ابره وكان صغيرًا فصار يتوسل للباشا يخلي له المال فقال: اذا ابقيتُ لك هذا المال ماذا تعمل فيه • فقال له : الشتري بساتين واعمر املاك وانشى اراضي . فقال لا الباشا : ان كنت تعمل هكذا فقوي (كثير) مناسب فترك ( 162°) له المال واغا وكلُّ عليهِ ناظرًا ، ولكن طالب مـــا احتاج لذلك ، وبالحال صرف الذهب بالوزن على الصياغ ( الصاغة ) وخلافهم . وصار ينشي وزقاً . ومن √ الجملة عُمر قاعة نساء بالميدان وحمام واشترى بساتين ورجعت دولة ابوه ذفاير ما كانت . ونكن هذا طالب تداخلة الكبر والاعجاب في نفسه وبعد مـــا انعزل سلمان صار يتداخل مع الحكام واخيرًا لبس حكى ٢٦ في باب الخا الانكجارية ويقطع ويمضى موادُّ ( قضايا ) وطول النهار بالسرايا . والمتصود لاجل العلمة والجاه وحينا يركب للسرايا ومن السرايا لبيته معه سياس وخدم جمهور

ثم في ايام صالح هذا فاغا الانكجارية تغلظ على اثنين من جماعته وحبسهم عنده محسب العادة . فبلغ طالب المذكور ما هان عليه . فتوجه لعند الآغا و ترجاه يطاقهم فما رحني فكور عليه ذلك فما قبل يطلقهم . فالمحمق منه طالب وقام على حمية (غضب) من عند الآغا و خلع باب الحبس واطاق المحبوسين . فلما بلغ الآغا هذه الجسارة وكان حصة العصر في شهر ومضان وكب و توجه المسرايا واشتكى المباشا على طالب .

فتخلق السرا

ليته

ا جامر ا جامر

ركى. بالديو

وائعز (۱۸)

~ \*1 ||

في م الى ه كار

المستعرف

شيئاً ومعو

طعاء ويش

وانه

الرسا اخرج

١) جنس عمد قديمة

٢) مكذا. ورُبُّا كانت حاكم اي جعل نفسه حاكماً

تنخلق الباشا والباين حصل التدبير بقتسل الذكرر ليلاً فبعدد المغرب حضر طالب السرايا حسب عادته ، وفي الساعة الرابعة حين بطالت الاحكام قصد المذكور يتوجه لبيته فحاشه بعض القواصه في اوضة ، وبعدد فروغ السرايا من الناس اطلعوه من أدار المتسلم وخنقوه قدام اوضة الصيارف وبعده سعبوء اللدويشية ارموه قدام الجامع ، وثاني يوم غساره وقبروه ومضى امره

و بهذه السنة تُمتل ملا اسمعيل المشهور في خماة ذبحة المتسلم بوجود محاربته العوب، وكسره العرب، واشتبه عليه ان ملا اسمعيل مطابق معهم فعمل مداورة عليه وقتلة بالديوان، واستقام الباشا حاكماً سنتين وارتاحت الناس في ايامه، وكان عادلا جداً وانعزل وجساء المنصب الى سايمان باشا في سنة الف ومايتين واربعة وثلاثين وانعزل وجساء المنصب الى سايمان باشا في سنة الف ومايتين واربعة وثلاثين ( ١٨١٨ م )

َ ﴿ تُولِي سَلَمَانَ بَاشًا ﴾ فارسل متسلماً بامر الدولة صالح آغا .وبعد ايام حضر الباشا وكان ( 162 ) عادلًا واللَّا محمدُ المال

وبهذه السنة تحرك الروم الاضطهاد الكائوليك واتصلوا بالرداوة بالسنة الماضية في حلب وضر وا الطائفة عالهم ودمهم عم ان البطوك ساروفيم ارسل المطران زخريا الله صيدا يتحارش بالكاثوليك الذين يصلوا في كنيسة واحدة هم والروم وحصل مشاجرات كثيرة بين المطران والطايفة وانعرضت على عبدالله باشا ومن كون اغلب الكتبة في عكا وصيدا وصور وبيروت كاثوليك فالباشا وحاييم اليهودي مالوا جهة الطايفة ومن ذلك طمعوا بالمطران واحكى (اي انباشا) مصة كلاماً قاسياً نظراً للتعدي الصاير منة والقرم ان يخرج من صيدا ممتلي غضباً ورجزاً واعرض للمطريك شيئاً صار وشيئاً ما صار فانحسق جداً وهذا البطرك من طبعه يحب الاذى والضرد ومعوض ذلك بالتقشف والصيامات الصارمة حتى في صيام التكبير يقولوا انه الاياكل ومعوض ذلك بالتقشف والصيامات الصارمة حتى في صيام التكبير يقولوا انه الاياكل وينهض همتهم في اخراج خط شريف في اضراد الكاثوليك بالشام ويتبعها باقي المحلات وينهض همتهم في اخراج خط شريف في اضراد الكاثوليك بالشام ويتبعها باقي المحلات الوسائة للطوان ذخريا المذكور والمعاعته والصلاة معه واللا فيدمرهم للنهاية وتوجه بهذه الوسائة للطوان ذخريا المذكور وتقبل بلوغة الاسلامول غرق بالمحر ونجهد كلي حتى الوسائة للطوان ذخريا المذكور وتقبل بلوغة الاسلامول غرق بالمحر ونجهد كلي حتى الرسائة والمان والما المترود في اوامر عالية الوسائة والحروم عالم المترود في اوامر عالية الوسائر والمال باشرود في اوامر عالية العرب على حتى الخرجوء سائلة وما اعتبر فوصل لعند العالم الانتياء وباطال باشرود في اوامر عالية العرب عالمة المناه المانه المانه المانه المانه المانه المانه المانه وباطال باشرود في اوامر عالية المانه المانه

والنص نظير ادعاهم الفاسد وحضر المطران المشام وبعد ايام قلية اعرضوا الاوامر على سليان باشا وابتدأت الشرور والمخاصمات بين الطايفة والبطراك وجماعته إيضاً والتزمت الطايفة (١ تقدم مسالا كثيراً أود الضرد عنهم واقتضى يعوضوا امرهم الشرع الشريف وحصاوا على بعض شي ويرتجهم ثم صساد ديوان بحضور القاضي والافندية عند الوزير في ومضان بالليسل وحضر البطراك وبعض من جماعته وحضر وجود طايفة الكاثريك وادعى البطراك بما اداد ثم بعد قراءة الفرمان قدمت الطائفة فوجود طايفة الكاثريك والمات كثيرة بين البطراك والطائفة حيث انها للطائفة عوماً وحصل مراجعات ومدافعات كثيرة بين البطراك والطائفة الخيراً مال الفاضي لجهة الكاثريك بوجه الحق واظهر للبطراك بانه متعدي واعراضه الدولة فهو بغياً (احتيال) منه ثم مضت الحصة فصدر الامر بصرف الديوان وانة اللية المقبلة يصير ديوان وتنغصم هذه المادة وقدهب (ابناه) الطايفة مسرورين والبطراك وجماعته ديوان وتنغصم هذه المادة وقدهب (ابناه) الطايفة مسرورين والبطراك وجماعته مكروين

م ان البطرائة تعوق بالسرايا برأي جماعته الاددياء ومنهم اروام الذين واحوا العند صالح الها الذي كان متسلماً وبعد حضور الباشا ترك الحدمة واستقام في بيت ينتظر سفر الحاج يجج ويرجع لمسلاه في فهولاء الادوام برطارا المذكور وانة يكون وسيط في امر البطرك واستعقدوا في خمسين الف غرش خدمة ( تقدمة ) الوزير على وسيط في امر البطرك واستعقدوا في خمسين الف غرش خدمة ( تقدمة ) الوزير على يد الذكور بجيث يتأيد ( ينتصر ) البطرك وتنفذ اوامر الدولة وتنخذل الكاثوليك وتدبروا واياه على عمل طريقة يتعذروا بها (يهانون بها ) ظاهراً وهو انهم في مرودهم المسوق الاروام أي البطرك وجاعتة مزقوا صوف البطرك وكسروا العكاذ وشرمطوا اللاطية وعملوا عام الحيلة وما أحد درى ولا لحظ من الطايغة ( ا عن الملعوب الذي عموه ولا فكروا الا انهم في اللية المقبة ينتصروا على البطرك ويحصلوا على واحتهم فتاني يوم راح صالح الها لعند الباشا وافهمة عن خدمة البطرك ويحصلوا على واحتهم تعدي الكاثوليك وانهم بالامس وهم فاهين مع البطرك وجاعته وحيث انهم بالعدد تعدي الكاثوليك وانهم بالامس وهم فاهين مع البطرك وجاعته وحيث انهم بالعدد وصار ضرب ايضاً في البطرك وشرمطوا ثوية وكسروا عكاذة وبهداوه وشتموه وصار ضرب ايضاً في المعارك وشرمطوا ثوية وكسروا عكاذة وبهداوه وشتموه وصار ضرب ايضاً في المعارك وشرمطوا من البخضة و الرداوة الكلية وفلما سمع وصار ضرب ايضاً في المتصرة وكل ذلك صدر من البخضة و الرداوة الكلية وفلما سمع

اي طائفة الردم الكاثرايك

الباشا بما صاد غضب ومسك غيظة الى المساء ميعاد عمل الديوان. فالطايغة بعد غروب الشمس مشيوا اللسرايا بقلب قوي مفكرين ينتصروا ويغلبوا الروم وذهب اللس كثيرين بقصد الفرجة ( \*163 ) وتنظر السرايا وما يليها وقهرة الدرويشية بمثليين لمصارى لان ما بقي في بيوتهم غير القليل والوجوه ينتظروا القاضي والبطرك فما بان احد وهم متعجبين من ابطاء حضورهم والا صدر الامر بغته في مسك الطايغة جيعاً اي الكاثوليك وحبسوهم بالسرايا ومن كثرتهم حبسوا الناس بالدوالك وايضاً في اوض الدفكيم وانفودت القواصة والجوخدارية لحارة النصاري يمكواكل في اوض الدفكيم وانفودت القواصة والجوخدارية لحارة النصاري يمكواكل نصراني يقع بيدهم اكاثوليك سريان ادمن روم ولكن الروم جاءهم نذير فاختفوا . وكان تذلك اللية في ثلاثة وعشرين حزيران لية مولد يوحناً العمدان وكان من شديد حتى البعض من للحبوسين كادوا يموتون من الحراق ما يخرجوهم وكانت لية مهولة حتى البعض من للحبوسين كادوا يموتون من الحراق القصاص المربع

ثم ثاني يوم الجمعة بعد عبي الوزير من الصلاة صدر امر بضرب العدى لوجوء الطائفة وفانضرب منهم ادبعة انفار وجماعة البطرك واقفين بالسرايا يتفرجوا عليهم والبعض من الطايفة المتكلمين برطلوا بمبلغ غوش حتى لا ينضربها وبعد ذلك تحقق لهم كل شي صار والتزموا يقدموا خدمة وافرة الوزير لكي يترقى بجاغم ويواسطة جيدة استألوا رضى الوزير ولكن ما عاد امكنه الوزير يترك خاطر البطرك للنهاية وبالاخص تلك الليلة لبسة فروة وارسلة بعراضة من جماعته وتنظر ذلانبط النما والضوجة في حادة الروم بنوع زائد الوصف حيث انه قبض الوزير الف غرش غير الكلف البرائية وبالتقيجة أن الباشا اطلق المحبوسين واعطاهم الوزير الف غرش غير الكلف البرائية وبالتقيجة أن الباشا اطلق المحبوسين واعطاهم الحان والبطرك لبس لة قارش (مخالطة) معهم واستكنت ( سكنت ) الامود نحو سنة شهور

وفي ثامن يوم من كانون الناني الفسكت كهنة الكاثوليك كيسو البيوت بالليل ونصب جماعة الردم سلالم و نزلواكل مكان به كاهن. والذين الفسكو الربعة كهنة ( 164 ) والباقى ما وقعوا بيدهم. وثاني يوم سفّروهم لبيروت فوصلوا للديماس ما قدروا ينفدوا بهم من الثلوج والامطار، وايضاً صار احتساب من البطرك ( اي خاف البطرك ) ان اعل الجبسل في مرودهم لبيروت يخلصوهم من العسكر، فرجعوهم البطرك ) ان اعل الجبسل في مرودهم لبيروت يخلصوهم من العسكر، فرجعوهم

الشام واخذوهم الى طرابلس عن طريق عمى وبوصوفهم لطرابلس ارساوهم الى ارواد حسب الامر والذي انفهم ان البطرك كتب لاسلامبول بما صار وعن توك الباشا هذه المادة وانه ما استفاد شيئاً بهذا الجهاد فبطرك اسلامبول اخرج مكتوب من الوزير الاعظم الى الباشا وبه يتعتب عليه من الفتور الصادر منه ويازمه أن يتمم الامر حسب الاوامر الصادره له ويلج عليه بذلك فاقتضى أن ينفي الكهنة

:11

11

ثم انهٔ صدر امر ان كهنـــة الافرنج لا تقارش ( لا يخاطبون ) الكاثوليات في الدور الديانة ولا غيرها وكذلك لباقي كهنة الطوايف موارنة سريان ادمن لا يدخلوا بيونهم وهكذا حصلت الطاينة في ضيق شديد وبوقت حصل تشويش وامراض وموت وعلقدر ( وبهذا القدر ) يصير تعب في قدبير انفسهم ويروح الكهنة خفية بالليل لان الروم داياً مراقبين ومات اللي من غير وجود كاهن ثم وجوه الطايفة انوهموا من نفي الكهنة فاشاروا عليهم ينتزجوا ( يبتعدوا ) من انشام ليلا يحصل لهم شهم اناس للجبل ومشهم الصيدا

والكتّأب الذين في عُكا وهم كاثوليك أعرضوا لعبدالله بالله وترجوه باحضار الكهنة من رواد وبالحال توجه امر الى مصطفى بربر متسلم طرابلوس يطلب منة الكهنة . فرجع الجواب انهم في ارواد حسب الاوامر الصادرة من الشام فتخاق عبدالله بالله على بربر وكتب له انك كيف تجاسرت وتوسل الناس في حكمي النفي من غير علمي وثانياً ان الذين طابقت على نفيهم هولا . وعيتى من الجبل فالمراد الك تحضرهم حالًا من رواد وترسلهم لصيدا . وكيف كان ( الامر ) لازم تحضرهم . فالتزم حالًا الحضرهم ( 164 ) وارسلهم حسب امر عبدالله بالله واقتضى ليضاً ان بربر يتوجه لكا ويقدم اعذار ومجهد حتى رضي عليه الباشا ورجع لطرابلس

تم حينا وصل الحبر الشام كاد ان البطرك ينقع من النيظ الذي شمله . والكاثوليك اخذوا روح نوعاً ولكن البطرك كما هو معلوم ما كان يهجع من عمل شيئاً من المضر ات لانه قبل عنه في حين هيجان الشر انه مسك ايتونه السيدة وكان يخاطبها بحرارة ان تعينه على اضرار الكاثوليك وهذا صار أكيداً والذي ظهر من الحاطبة في من الرداوة وقاة الديانة يدهش العقل ربا ملوك القياصرة الوثنيين مسا وصاوا من بنختهم للنصارى لهذا الحد ولا نعلم من اين جاز له يضطهد الناس وماذا

يقال عنه ولكن عدل الله ينتقم منه بالدنيا والآخرة لانه اضرأ الناس بافعالهِ الودية بخامدار هكذا عظيم بجلغ كبير ربنا اربعاية الف غرش وخرب هلقدر ( بهذا القدر ) بيوت وجعل اسباب يدعوا عليه ليلا نهارًا واهلك نفسهُ بهده لا شك ولا ريب. والما جماعته ( فانهم ) يعتبره الله بار قديس كدا (هكذا ) غرور العالم أعمى قلوب الناس حتى صاروا ينظرون الطلاح صلاح والله يلطف ويعين

ثم بعد حضور الباشا من الحاج شاع الحبر بعز له من ولاية الشام و به خبر النصب الى درويش باشا و كان ذلك في سنة الف ومايتين و خمسة وثلاثين (١٨١٩ م). وحصلت فكتة حينا شاع عزل الباشا الذكور و كان مقيم بالسرايا فحصة (نحو) العصر حضر ثلاثة انفار حيادته يفتشوا على ابراهيم بجري كانب المتسلم فوجدوه قام من السرايا لبيتم في زقاق الحمراوي صادفوه فضربوه بالططوية (١ فوقع اللاص ثم مشى المرايا لبيتم في زقاق الحمراوي صادفوه فضربوه بالططوية (١ فوقع اللاص ثم مشى المرايا لبيتم في زقاق الحدود في قبروه وصفى المره مدا صدر شي من طرف الملك

﴿ تولي درويش باشا ﴾ وبوقته اقام متسلماً وسلمان باشا طلع القابون. ثم ( 1654 ) حضر الباشا المشام ونادى أمن وامان. وفي اليمه كان رخا ( رخس ) عنايم حتى انباعت غرارة القمح بخمسين غرش وبعد حضوره بايام قريب شاعت أخباد بعصاوة الموره (٢ - والسلطان قتل البطرك كبراللس في السلامبول مع مطارنة وقسوس شنقه يوم احد الفصح بجرة ( بسبب ) اهل الموره - ثم ورد او امر القبيص بقتل مطرائها وجمة اناس - ثم انه جاء امر بقتل ساروفيم بطرك الشام وخلصة درويش باشا ثم جاء امر بضبط سلاح من عند النصارى وحصل ثقة من جرى ذلك وتهديد وتهويل حيث انه بالصدفة يوجد سلاح عند النصارى وعملت هذه الامود شاش وارعام عيد أنه بعده بردت وخف الشاش نوعاً

ثم تحرُك اليهود الصيادف سلمون وروفائيل بالانتقاء من عبدالله باشا والي صيدا بسبب قتلهِ الصرَّاف حاميم نسيبهم والخوهم قبل تاريخهِ بسنة وصادوا يوسوسوا للدويش باشا الذي كان يعتمد كالامهم وعبدالله باشا بدى مشمة امور مغايرة مع

مي السيف القصاير العريض

٢) شبه جزيرة في جنو بي بلاد اليونان

الدولة وبعد قتلهِ حاييم الذكور اظهر كبرًا وعظمة وصار يعمل اشياء مذمومة خالية من كل صواب، وصار اليهود ينشوا ( يُجدِثوا ) اشياء تهيج عبدالله باشا للشرور. ودرويش باشا يسمع لهم كل ما يقولوهُ

فاولًا صاروا بامر الباشا يفتروا على قرايا البقاع الذين جم سوامات للامير بشير الرابن جنبلاط ويروح عسكر ينهب ويقتل ايضاً كل من يداقفهم (۱ ثم الامير يعرض لعبدالله باشا والمذكور يكاتب درويش باشا بهذا الخصوص ويروح له جوابات قاسية بتعليم سلمون المقصود بذلك هيجان الشر فصار عبدالله باشا يتكلم كلاماً ردياً في حق والي شام في المذكور يكتب لاسلامبول ويطعن في حق والي صيدا واتصلت الامور وعدالله باشا ما كان يقدر عواق ويقكر كل شي يجي بعقله يصير

فعسن بعقله يتلد فرمان سلطاني مضمونة أن ( \*165 ) ولاية الشام له وارسلة للامير بشير وطفاه واقتدع منة انة صحيح ثم امره يدهب للشام ويطرد درويش باشا فسمع منة وطرح صوت بالجبل وجمع عسكر ثم عبدالله باشا ادسل له عسكر عشلي من عكا وحضروا الى سهل المزه والتزم درويش باشا مجمع عسكر وحصات للحادية بينهما وقتل من الجهتين وانتهبت المزة والامير انتصر على عسكر الشام وبوقة حضر المشام مدطفي باشا والي حلب وصحبته عسكر ( منهم ) من يقول ( ان ) حضوره بامر سلطاني ومنهم يقول درويش باشا كتب له يحضر لمساعدته فيوصول مصطفى باشا للشام ادسلوا يطلبوا من الامير السبب الموجب لحضوره ( ان كان هو بامر سلطاني فيعضره ثم أن مصطفى باشا ارسال مجمقة للامير انشال وتقير ) الدولة على عبدالله باشا وكلام نظير ذلك فاستضاء الامير من هذه الاقوال وتقير ) الدولة على عبدالله باشا وكلام نظير ذلك فاستضاء الامير من هذه الاقوال وتقير عنده أفترا عبدالله باشا وكلام نظير ذلك فاستضاء الامير من هذه الاقوال الذي عمداله باشا حاصياً وكتب الى عبدالله باشا كلاماً كثيرًا وان وتقع فورد الجواب بالامر الصادم في محاصرة عكا وطود عبدالله باشا منها وادسل السلطان ابراهام باشا والي ادنه وتوجهوا الثائلة وزراء المناع المتديروا الولام عالم السلطان ابراهام باشا والي ادنه وتوجهوا الثائلة وزراء المناع التذي المنام باشا والي ادنه وتوجهوا الثائلة وزراء المناع المنام باشا منها وادسل

اې يقاومهم وينعرَّض لهم

فالامير تحسب منهم وقسك في عبدالله باشا ولكن الشيخ بشير جنبلاط اظهر غرضه لناحية الوزراء وصار يشور وينصح الامير بتركه عبدالله باشا وذاك بمكر منه الحلم انه لم يكن ينصاع ( يتقاد ) ولا يركن للمذكرين، فاظهر الزعل من الحكم وانه يطلع من البلاد، وكتب لل عبدالله باشا بما توقع، فطلبه يحضر عكا فما ارتضى الامير يومي حالة بل انه يروح بيروت، فحالًا ارسل له ذخيرة وافرة لييروت وامر بتفريغ ابراج بيروت والسرايا ايضاً لاجله، واماً هو ( فانه ) ما حسن ( 166 ) عنده يدخل المدينة لتأكيده ان اهل بيروت اظهروا غرضهم لدرويش باشا، بالظاهر المورهم ملمه، فعضر للحرش واهل بيروت اللهروا غرضهم لدرويش باشا، بالظاهر المورهم ملمه، فعضر للحرش واهل بيروت ارسلوا له خيام وذخيرة، فاستقام خسة المورهم ملمه، فعضر للحرش واهل بيروت ارسلوا له خيام وذخيرة، فاستقام خسة عبل شهاب الذي يوصوله لبس خلمة من درويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة الأمير عبل درويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة الأمير و لمجد درويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة الأمير و لمجد درويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة المهرورة عرويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة المهرورة عرويش باشا وجعلة ما كما بالجبل، والدولة المهرورة عرويش باشا وجعلة ما كما به والدولة الشام وصيدا

قالامير حسن عندهُ التوجُّجه لمصر ، فاستأجر مركب من بيروت بواسطة دجل افرنجي سرًا بخمسة وثلاثين كيس الى دمياط فقط وحضر المركب لقرية الناعمة بالليل ونزل به الامير ومن خدمه الذين اختارهم ، ووصل دمياط ومنها لمصر وصاد له قدول من واليها

ثم ان الوزراء توجهوا الى عكا وعبدالله باشا سكّو البوابات واعتمد المعاصرة ومضى ايام واشتد البرد وابراهام باشا تشوش ومات وسلمون اليهودي ادتعب من تهديد مصطفى باشا الذي كان مزمع يقتله لولا خاطر درويش باشا لانه كان متصود في عقله ان اصل هذا الشر كله كان منه وحدره يوما قدام درويش باشا فارتعب وغي عليه وفاخذوه للى خيمته فصاد له دور حمى صعب وفي وابع دور مات ثم انه باقامة العرضى (المعاصرة) اياماً كثيرة على عكا ما ظهر ثمرة وبعد ايام قلية حضر امر من الدولة بعزل درويش باشا من ولاية الشام وصيدا ويتوجه الى كوطاهيا وامر الى مصطفى باشا يقيم مكانه الى حضور امر ثاني، وهكذا فترت ( هدأت ) الامور مثم وصل امر سلطاني بقيام الباشا الذكور ويكون وزيراً بالشام وعبدالله باشا جا له رضى وعفو ويدتى مكانه وهذا صاد من عبد على باشا والي مصر بواسطة الامير بشير وانتهى الوكب على ولاش ( ولا شيء ) وما صاد افادة الله بفقد هاهدر عالم

ر ( عدد عظيم من الناس ) بجرة ( بسبب ) هذا الشر " قب ل وبعد والخير ًا في موت سلمون منشي هذه الامور - وايضاً طلمت في وأس درويش باشا

ثم إن ( \*166 ) الامير من بعد مدَّة قريبة حضر من مصر وطلع لعكا ثم للعبل وعزل الامير عباس وبغض الشيخ بشير للنهاية

ثم وفي مدة ولاية درويش باشا انكسرت شوكة الروم وبطركهم بسبب حادث الموره وفقدم التغربون عرضحال لاجل حضورهم لاشفالهم مع قسوسهم ولا بد نفد من الطايفة خدمة الوزير وفصد لهم بياردي بشرح مستطيل والمضمون ان بطرك الروم ليس له قارش معهم على الاطلاق ولا مع قسوسهم ولا يعترضهم ابن ما ادادوا يتسموا المور ديانتهم وتوجه لهم هذا البياردي للجبل فعالاً جمعوا الكهنة المرتبين بالشام وجاهوا بهم جملة للشام باشتهار وعزازة والروم مع بطركهم انقهروا جداً وما استفادوا غير عمل الخطية واعطا جواب لله تعالى في ذلك الموقف العفليم واستقام درويش باشا والي شام سنتين ومضى امره وقولى الشام مصطفى باشا

تولى ﴿ مصطفى باشا ﴾ في سنة الله ومايتين وسبعة وثلاثين ( ١٩٢١ م ) وحضر للشام ، في زمان حكمه استكنت الامود وما صاد حوادث ثقيلة ، وكان جودا صادماً ولكنه كان عاد لا بدا منه أمود مغايرة مطاقاً واستقام نحو سنتين وغزل وجاء المنصب الى صالح باشا الذي كان متسلماً في زمان سلمان باشا و تواسط في مادة بطرك الوم والكاثوليك وفي زمان مصطفى باشا انفتن الجبل ( حصلت فيه فتن ) وصاد محاربة قوية بين الامير ( بشير ) وابن جنلاط وعلي عماد ، وغلبهم الامير وهرب المشايخ الذكورون الى حودان وكان الامير كتب الى عبدالله باشا عن هربهم لحكم الشام فبالحال كتب الى مصطفى باشا ان يمسكهم ويقتل عماد ويجبس جنبلاط وحالا ارسل عسكر دالاتيم وهواده نحو ستمائة نفر وحاشوا المذكورين ( ضيقوا عليهم ) وبالخداع وبالمسكر مسكوهم ، وبعد ما لبسوهم قلابق دالاتيمة جابوهم عليهم ) وبالخداع وبالمسكر مسكوهم ، وبعد ما لبسوهم قلابق دالاتيمة جابوهم حصة ( نحو ) العصر ، فصدر الامر بقطع رأس على عماد ووضعوه بمخلاية واغذه عسكري حدة ( نحو ) العصر ، فصدر الامر بقطع رأس على عماد ووضعوه بمخلاية واغذه عسكري الحكا ، واماً الشبخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه والقاهمة مدة اليام ثم ارسلوه المتاه مدة اليام ثم ارسلوه المدة المام المحتودة المناء واماً الشبخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه والقاهمة مدة اليام ثم ارسلوه المحتودة والمناء مدة اليام شم ارسلوه المتاه مدة اليام شم ارسلوه المتاه مدة المام ألما الشبخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه والقاهمة مدة اليام شم ارسلوه المتحودة المام المتحودة المام المتحودة المتحودة المتحودة المام المتحودة ال

الحكا، وبعد اليام قتلة عبدالله باشا مع شيخ من بيت عهاد ودلح الجميع سحق الفخار ال من رداوتهم وسوأ افعالهم الدين

والاعيان يداروه وإلى صااح باشا الله وحضر الباشا المذكور واظهر صرامة كاية بالاحكام والاعيان يداروه ويلاطنوه وعلى معد حضوره بايام قريبة قبض على اليهود والصيادف و وسجنهم بالحرّنة روفائيل واولاده واظن ابن الحيه ايضاً وضايقهم جدًا بطلب غرش وحيناكان منسلماً في زمان سليان باشا اطلع على بعض امورهم ومن وقته ضعر لهم السوا واعوض للمونة واحضر امراً عالياً مجبسهم وعاسبتهم ثم ختم بيوتهم وحاش الدفاتر وضايقهم جدًا والحذمنهم مبلغاً يحرزكل ماكان لهم بالقرايا من دين وشويصه (ربع القرى) وغيره وسيل الله بلغ ذلك أنوك ( اكثر) من ثلاثة الاف كيس وعمل دأبة وداجهم ( اي جعل دأبة التضييق عليهم ) وبقيوا منحاشين (مسجونين) الما كثيرة والاوضة ( اوضة السجن ) الوضع بها محمد هدايا الذي هو اسكندن عصي نصراني عدو لهم لانهم سعوا بقتله قبل ذلك بنحو سنتين وكان قتسل لولا يدخل في دين الاسلام وبالتبيجة انهم قاسوا مرمتة زايدة ( عذاباً عظيماً ) ودفعوا مالاً غزيرًا . ثم انتقاوا من سجن السرايا لبيت المفتي تحت اليسق بكفائة المذكور

ثم حضر طلب من الدولة بالدف اتر من حين خدموا الى الان فاظهروا تسعة وعشرين دفتر مداخيل البري كل سنة ، وفي اسلامبول فعصوها وما بان خبر ان كان وجد فيها غلط ثم فروقات او هي صحيحة ، ومضى مدة طوية وهم بالسجن والبسق والحير الطلقهم ، والما روفانيال (فانة ) حال مضطرباً جدًا واشهر غلبة (عوزه) حتى انه باع اشيا . كثيرة من بيته حتى ملبوس حيته ومصاغ وغيره بالزاد ، واخيراً هرب لبغداد وارسل نه ( 167 ) الباشا الماناً وبعد ايام كثيرة حضر للشام ولؤم بيته من بعد ما قاسى شدايد ومحن وكاف كثيرة وبراطيل وغيرها غير المدفوع المخزينة الذي ما انعرف كيته على الصحيح وقيل انه أنوف ( اكثر ) من خمسة آلاف كيس ومضى امرهم

ثم انَّ الباشا قتل عبد الرزاق واخيه اسماعيل الدين كانوا ماسكين القلعة سابعًا وعماوا ذلك الهيجان والاضطراب في زمان حكم عبدالله باشا العضم فمسكهم نحو

الظهر ياسين اغا تفكيعي باشي الدي كان عدوًا لهم وخنقوا اسماعيل اوَلَابالقلعة. وبعده جاؤوا بعبد الرزاق فوجدوه مات من الحوف

وهذا الباشاكان فهيم وذو حركات ولكنة كان بخياًد جدًا ويحب جمع الال. و في زمانهِ صار طاعون سنة على سنة ، ثم غرب مقام مار جرجس عند تل النصاري وسبية انهُ يوجِد مقام ثلاسلام قدام مقام مار جرجس وكان خوان. فبهذه السنة لاحظ عماره بعض مشايخ وكانوا يتزددوا اليـــــــ ويعملوا تهليلات وخلاف. فن بغضتهم للنصاري حيث يعتبرون المقدام المذكور ففكُّروا ان يعدموه ، فاعرضوا للباشا عنهُ وانهُ مكان صانر عثرة ويلغي البِّ ( يجتمع فيهِ ) المعترين ( الاوباش ) وموضوع للفحشا والماثم والنة لا يليق يصير ذلك قدام مقامهم المذكور · فسالهم الباشا هل أن هذا المقام عُمره النصاري أو هو من قديم. فأجابوه أنَّهُ غير معروف زمان عماره ٍ و اكنهٔ قديم ليس محدث. فقكر الباشا أن رباً يوجد باطنة شي من ذهب أو فضة. فصدر امرهُ في هدمهِ حالًا ولا احد درى الَّابعد ما انهدم. واوصى بعض الخدم انهم يزيلوا الاساس حتى لا يعود له ناار - والكن النبَّة كالنت نوع آخر - فراح الحدام بساعة غفلة قبل غروب الشمس بشي قليل والحذوا معهم اثتين فعالة وهدموا المقام وصاروا يب الغون في عنر الاساس وترسيع الحقر داير العار. وموجود قبور للاموات قريب ( 1681 ) المقام أن زيادة الحفو نقيوا قبرًا وطابع منه رائحة كربهة لزم تركوا شغلهم ﴿ وَالْحَبِّرُوا الْبِاشَا بَا عَلْمُوهِ مَمْ ثَانِي يَوْمُ شَاعَ الْحَبِّرُ فَارْسُلُ الْبِطِّرِكُ اخْذَ الحجارة والخشب الميته . والحَفْظُوا مدة طويلة الى ان تجدد عمار هذا المقام في ايام حكم محمد على باشا والي مصر • ورجموه احسن ما كان

واستقام الباشا والي شام نحو ثلاثة سنين وغزل وبوصوله الى ادنه مات بغتة . قبل أن الدولة تغيّث عليب وصدر الامر بضبط ماله وحيناً بلغة ظنَّ الامر بقطع راسم ايضاً فن الوهم مات غفسلة . فجاء النصب الى والي باشا في سنة انف ومايتين واثنين وادبعون ( ١٨٢٦ م )

﴿ تُولِي وَالِي بَاشًا ﴾ فيعضر المذكور اللشام وهذا البّاشًا كان عنده ُ حتى الله وليس لهُ تَفْتَيشَ عَلَى شي · واستقام سنة والعدة وأنول وقام واليّا للشام عبد الرووف باشًا سنة ١٨٢٧ ( ١٨٢٧ م )

﴿ تولي عبد الرووف باشا ﴾ فعضر المذكر ثلشام وكان لطيفاً عادلًا يجبّ الهدو والسلامة، ومن عداهِ الزايد طبعت فيهِ اهل الشام وبوقت و كانت المواصلة والكركتليه ( اي اهل الموصل والكرك ) متعينين ( متوظفين ) واحوالهم مع الناس غير مرضية وصدر منهم مطاولات واشيا مذمومة فهاجت عليهم الاهالي وقتلوا منهم وصاد شلش بالبلد حتى الباشا تحسّب والتزم يطردهم من خدامته كاياً وطلع الجميع من الشام خوفاً من اهل البلد

والكن بهذا النوع ازداد طبع الناس بالباشا، وصار يبدا منهم امور غير مرضية حتى بوقت ما قبل ان يطرد المذكر بن اعتمد الاهالي مع مشايخهم يقتلون النصارى ويعملون شلش كبير، فعملوا سيارة ومعهم العلامات فعشر وا نصراني قنياطي كان عال يشتغل بالسكة والسيارة مقبلة اليه، فصاروا يطعنوه بالعلامات، دعواهم انهم ما كانوا يقدروا يهدوا ( 168 ) العلامات من سر صاحبهم فشكوه كثيراً فوقع مايتاً و هماوه على حيوان جابوه لبيته ثم دفنوه، وانعوض للسرايا فارسل الباشا يفعص عن ما صار وحينا تحتى البغو والعدوان صار الاضاباشي يونخهم ويتهددهم وهذا كان موصلي فخاف منهم، واماً النصارى ( فانهم ) ارسلوا وسابط يعوضوا الباشا، لانه الداخلهم خوف شديد من اتساع الامور، فالباشا اغتاظ من هدده الاحوال، وفهمة الناس فرجعوا نوعاً من ضرر النصارى وصاروا يتحاشروا بالمواصلة والكركتابه

اخبرنا رَجل كان بالسرايا انهُ لَمَا انعرض امر القتيال وكيف قُتل جوراً وتعنْداً وان هذا ينعكي فيه فيا بعد فكان جواب عثان باشا الذي هو كيخية عبد الرواوف باشا انهُ لوكان الذي قتاوه مسلماً كان ينسش عنهُ واماً حيث هو نصراني قليس نهُ فائة ولا ينسئل عنهُ

ثم بعد ذلك حينا هاجت البلد على الواصلة والباقي حسن عنسد الباشا طردهم من الشام حتى ما بقي احدمنهم والاحكام فلتت ما عاد امان واستقام الباشا ثلاث ر سنين وعزل وانقام باشا على الشام سايم باشا سئة الف ومايتين وسبعسة واربعون (١٨٣١ م)

﴿ تولي سليم باشا ﴾ فجاء خبر بوصوله لحلب وتعوق اياماً لحضوره للشام وهذا الباشاكان حالة مستغرب ظاهره شجيع مهاب والباطن جبان وهو متقدم بالعمر

قليلًا فبعد حضوره للشام اظهر مرجلة وترتيباً . وبعد ايام قليلة اشهر الاوامر التي معة بالديوان ومن جماشها ترتيب الصليان حكم اسلامبول وتكلم مع الاعيان بصيرورة ذاك كيف كان وبعده توليج عدد الدكاكين والمخازن علي اغا خزنه كاتبه ودار بالمدينة ومعة كاتب لكى يكتب المهاء الناس

فوصل البذورية عمل العطارين والعالم ضايجه جدًا . فكل من سأله مسا السمك فيقول له : بطرس والاخريقول : بولس ، والاخ : جوجس وذلك بشوع الازدراء ، ولكن خزنه كاتبه المذكور كان من غرض الباد ولا يهون عليه ، والنا صاد يراجعهم ويوججهم على كلامهم الغير مرتب ، فهاج عليه الناس (169) وعملوا ضوجه بالسوق وفتشوا على الكاتب ليقتلوه او يضربوه ، والتزم على الها يروح للسرايا يعام الباشا عا صاد

فانغم المذكور من ذلك وثاني يوم عمل ديوان واجتمعت كل الاعيان وصار يحكمي معهم الباشا بلطافة كايَّة . وان هكذا خاطر السلطان وانه هو ما بيد، شي ولا يخصه ، ثم بدا يتملقهم ويقول : انني انا بريد لكم كل خير ونجاح والكبير فيكم هو اخي والصغير فهو ابني. و لكن لا يهون على تخالفون السلطان ويثقل خاطره عليكم. فجاوبوه أن هذا العمليان هو ثقيل ولا يُحكن الاهالي يقبلوه ويرتبوه على انفسهم وبعد مراجعات كثيرة ومداورات يقدموهــــا لهُ وهو لا يقتنع منهم ويقول: لازم امثِّي الامر . ثم نهر فيهم وحاشهم بالكلار وظهر منهُ استعداد لمقاومتهم فضاجت الناس وبتدبير الاعيان في تلك الليلة ذاتها قامت البلد وتسلُّحوا وراحوا اللحية باب الهرى فاعتمدوا كيرقوا السرايا التي فيها متحصن الباشاء وجمع خدمة وبعض عمكر والبعض مسك ناحية العاوة وتحصن في جامع العلق والسكران بالقلعة · قبدا الحريق من باب الهوى وصار يتنز فلها نظر الباشا هذا الحال انوهم من هذا الشر ً بفكوم إن أهل الشام كثيرين وعسكره زهيد . فجا. بفكره ( ان ) يتوجه للقامة يتحصن بها . فمن خوف عدم نفوذه صار هو ذاته يحرق السرايا لكي يشفل النساس ويفوز بنفسه . فصار حرين مهوأل واحترق القاعة النوقانيسة والتحتانية وباقي المحلات عدا عملات الحرنة داخلًا التي كان بها ما دخلتها النار وبهذا الحال نفذ الباشا القلعة وحينا فهم ذلك اهل البلد كفوا عن الحريق ولكن الحراب الذي صار واهي جدًا

ثم اعتبدوا على محاصرة القامة والباشا كذلك صار يضرب مدافع على البداد



والجاعة عملوا متاريس داير القامسة ثم بالحارات وحاصروا العسكو الذى في جامع العلق. وبهذه الطوشات قتل اناس (\*169) كشيرون من الاهالي وجماعة الباشا وطال الحال والباشا كان ينتكر يجيه اسعاف من جات وجميع الناس صاروا ضدُّه من الجملة عبدالله باشا والي عكما كان يرسل يقوي عبارة اهـــل الشأم ( يشجعهم ) كذا شاع عنهُ وبعد مدَّة ايام ابتدوا بجنر اللغم بجيط القلعة وصار منهُ احتساب كبير · لانهٔ موكد من طرش الحجارة من قوَّة السارود تخرب بيوت ومحلات كثيرة فبعد

تجاز اللغم صح ( وُجِد ) مَنْ منع أموه

وبالنتيجة الذي صار في مادَّة سليم باشا مـــا جرى نظيرها بالشام ولا في غيرها · ﴿ وكل يوم يزداد الشر والبلد حصلت باضطراب كلي. و عزلت الاسراق ولا عاد بيع ولا شرى وكان ينتظر القضا الخيرًا فرغت الذخاير من القلعة فهاج السكمان على الباشا وطلبوا العاش. فجمعوا ما بقى من حنطة وخلافة وعملوا ترتيب يعطوا العسكر قوت (كي) لا يموت فخلص الجميع واحتسار الباشاكيف يعمل فن شلش العسكر فكر يسلم الثلعة لاهل البلد ويخرج منها فطلب بعض من الاعيان واحكى معهم عن مرغوبه وانما يريد يطلع بواسطة حتى لا يحصل له تتكدير. فاخذه من العامَّة المذكررون الى بيت قاضي مجانب ديوان المشوره مفروش منظوم واستقام بالقاعة مع كشخداه وابن اخره والحدام خارج القاعة ،ثم الخرجرا السكران من القلعة وتعين بها اغا على عرمان من الشاغور وجماعته ومضى يومان والباشا ميسق عليب بالقاعة لا يخرج منها وعليهِ غَفَرٍ • ثُمَّ طلب نجحتر عندهُ بعض من الاعيان فما حضر احد. وهـَمَل عندهُ الوهم الى الله ثالث يوم حضر عنده سبعة الفار من قبل المتكلمين فكسروا قمرية القاعة وكانت عالية وارموا النار وكانوا الخرجوا من عنده ابن الحيه والكيخية فمن وهبع النار ضاج الباشاء ثم ضربوا عليب، بارود ورصاص فما اصابهٔ وصار يشائش من نار اللهم. وبعد حصة مات وهو يقول سليم باشا راح. سليم باشا مات. وانقطع نفسة. . ( من الناس) من يقول مات (170 ) من وهج النار و مُن يقول من ضرب البارود • ثم حبسوا الكيخية وابن اخو الباشا و"نني يوم قطعوا اعناق الاثنين. وكان ذلك افترا. وعدوان لان هؤلا. ليس لهم ذنب يوجب القتل ولا غيره -حتى والباشا نفسة افتروا عليهِ لانهُ مَا ظُهُرَ مَنْهُ أَدَى أَنْ فَقُوهُمْ غَيْرَ حَمَّهِ عَلَى تَشْمِيمُ الأوامر التي بيدهِ •

ولكن ان كان ضامر لهم ضور آخر لا نعلم وامًا بالظاهر فما لهم عذر يستذروا به سوى انهم افتروا عليه وعلى جماعته بنوع مستغرب منافي الشرايع كابا

ثم بعد قتلهم الباشا اخذوه عريان بغاية البهدلة القامة مع الاثنين خاصته من بعد ما داروا برووسهم اغاب البلد، ودفنوا الجميع داخل القلعة والشرنجي الداراني ورشيد نسيب الشوملي مسكوا البلد

ثم بعده علوا ديوان الاعيان والافندية وحصل مذاكرة في كيف يقنعوا السلطان فيا علوه والحال ( ان ) الذي علوه لا يتدبر ولا يجوقة عقل بشري وظروفة تحرق الذم وتهيج الغضب والرجز ولكن حيث صار الذي صار بدهم يطلعوا بخيسال اصبعهم فقر الرأي ان يكتبوا عرض للسلطان ويقرروا له عن وداوة نية الباشا في حقهم ( انه ) كان مبتدي في انشاء مظالم ومقاهرات فيلت العامة منه وظهر منهم بعض شيء يوجب النفود ولكن هو ذاته ظهر بالقساوة المربعة وحرق السرايا وقصده عجرق البلد مع ناسها فن انوهم الذي دخل على الناس ما قدروا يردوا قهرهم ويسلموا منه الأباعدامه شم يطلبوا رواقة خاطر السلطان عليهم وانهم عبيده وما شاكل ذلك

فلها وصل العرض المذكور لاسلامبول ما ظهر جواب ولا ايجاب سوى انه صدر المسلطان بقيام وزير الشام حسين باشا وقيل انه حضر كتابات من اسلامبول المعنى اعيان الشام من ارباب الدولة جواب كتابات راحت لهم من الشام بخصوص جلب خاطر الدولة لنجوهم وانهم طنتوهم بعدم صيرورة شي مكدر لهم وهذا صار تصنعاً وخداءاً (\*170) لان الوقت صار قريب لسفر الحاج فتركوا الاسر لشأن (بسبب) الحاج وهذه النادرة صارت في سنة الف ومايتين وسبعة واربعون (١٨٣١م) (بسبب) الحاج وهذه النادرة صارت في سنة الف ومايتين وسبعة واربعون (١٨٣١م) مهان الحاج فيوصوله لحمل اعتراه موض شديد ومات ودفن هناك وبالحال توجه خبر وفاته للدولة فارسلوا المنصب الى علوش باشا والي ايقونية وانه يقوم بغاية العجمة الداركة الحاج وكان ذلك بالسنة المذكورة

﴿ تُولِي علوش باشا ﴾ فعضر للشام بعسكو زهيد وموكب مختلف عن حال من هو وزير نظيره و ذلك خوف و احتساب حيث ان اهل الشام حصاو ا مجرأية

كاملة ومجاسرة بايغة · فالباشا سالك معهم بغاية الاطف ولا يقبل عليهم شكاوي ولو كانت من بعضهم · واجتهد في تدبير سفر الحيج فتعسر الامر وما داح الحاج بهذه السنة لعدم وجود السلامة

واذا بهذه الاثناء في ابتدا، سنة الف ومايتين وثانيسة واربعون ( ١٨٣٢م ) تحرك محمد على باشا والي مصر لاخذ الشام وحلب وكل بلاد الشرق وارسل ولده ابراهيم باشا بعسكر وافر ومهات الحرب والتثنت لاخذ عكا اولا وحاصرها بقوة تشديدة وبعدد اربعة شهور وينيف المكنة يجلكها ومسك عبدالله باشا وارسلة اللاسكندريّة نعند ابيه عثم السواحل جميعها طاعته وحضر للشام وصاد شلش ذهيد وملكها وعلوش باشا حين شاع خبر عكا هرب من الشام

و تولى محمد على باشا والي مصر ﴾ ثم توجه ابراهيم باشا من الشام بعد ما المتطفى فظام بالشام والسواحل توجه لحلب وادنه وتحارب مع عسكر السلطان و لحقة لايقونية وظفر به ومسك وزيره الاعظم وقدم لل كل آكرام ثم اطلقة وضبط البلاد المذكورة محمد على واولاده وغماً عن الدولة العثانية (1711) وصار لهم من يسندهم واخيراً استقر الحال بينهم وبين الدولة على مال معاوم كل سنة يدنعوه للدولة قيسل انه ستون الف كيس بعقد خمسة سنوات ويحكموا المحلات للذكورة حلب والشام وادنه ثم ما يقبع ذلك حماة وحمص وسواحل بر الشام و ثابلس والندس ويافا وحيفا وغزة بمكل حيتهم والسلطان لا يسأل عنهم بني وجعل ابراهيم باشا مقره في انطاكية . بالمحل وكان ) يحضر احيانًا لحلب والشام وعكا في معاطاة احتكام و يرجع لانطاكية . با

وجعل محمد على باشأ ماكاً بالشام محمده شريف باشا وهو حكمدار عرب بستان وخلص العقد مع السلطان وتجدد ايضاً عقد ثاني. وفي بضع ( اثناء ) العقد الثاني تحرَّك السلطان لاستخلاص البلاد ورجوع المذكورين لصر مقرَّ ولايتهم. واشتدت الامور بينهما وظفر ابراهيم باشا بسكر السلطان ورجع لخلف

ويوت تشوش السلطان محمود وتوفي وجلس عوضة ولدهُ عبد المجيد. ووقفت ٧٠ الحروب الْيَامَأ

ثم جدّ حادث جديد باتفاق ملوك اوروبا مستكوب غما بروسيا المتكليز المسدّين ظهروا ضدّ اللدولة المصريّة واتفقوا مع السلطان عبد المجيد برفع يد محمد علي وولدم \* ابرهيم من حكم بلاد سوريا ورجوعهم لمسر وصار ذلك مجمعية في لنددة وقر الرأي حيث كان وعلى اي وجه كان لازم غام ما اتفقوا به برجوع الاماكن كلها لادارة السلطان عبد المجيد ولكن ابراهيم باشا وابوه لم يرتضوا يتركوا ذلك وقصدوا المحاربة والحباد بغياية المكانهم ولكن حضور العارة الانكليزية بشللتهم لانهم ملكوا السواحل واتفق جبل الدروز مع الانكليز والغشلي ومع ذلك ابراهيم باشا محضر للبقاع ثم طلع للجيدل وعزم على محاربتهم واتصل للسواحل لاجل يحاربه المشملي والانكليز ولكن ما استفاد شيئاً سوى تلاف عسكره ولو لا يطابق معه الامير بشير حاكم الجبل ماكان تهدط مع عسكره بدخوله للجبل واذكانت الفتئة اشتدت ( 171 ) بين اهل الجبل والامير بشير ونظروا التعب يزيد والحراب اشتدت ( 171 ) بين اهل الجبل حق ابراهيم باشا بعض قرايا الحبل وقتل رهبان وسبى عريم فاقتضى ان اهل الجبل جموا قواهم وبحرارة ومرارة نفس عادبوا وسبى عريم فاقتضى ان اهل الجبل جموا قواهم وبحرارة ومرارة نفس عادبوا عسكر ابراهيم باشا والتزم يتزك الجبل ويحضر للمعلقة قريب زحلة

وبغضون ذلك اخذ الانكليز عكا بظرف ثلاثة ساعات الا ربيع على التدقيق. ومن ذلك دخل الوهيم على ابراهيم باشا وكذلك الامير بشير

وبرقته ارسل الانكابيز كتابة باطنها خداع ومكر وبالظاهر يجتنوا له يحضر لعندهم ويطلع على الاوامر السلطانية التي حضرت بشانه ، فالامير من وهمه من هيجان اهل الجبل واخذ عكا وذهاب ابراهيم باشا حسن عنده (ان) يتوجه لصيدا او بيروت وصحبته اولاده ، وكان ذلك وبالا عليه ، لان بوصواء لصيدا ثم ليروت ومن تبليغ اهل الجبل بالردي في حقه حالاً صدر الامر بنفيه الى مالطا في مركب انكليز ، وتولى الجبل بالردي أي حقه حالاً صدر الامر بنفيه الى مالطا في شهاب واستكنت امود الجبل نوعاً

ثم ان ابراهيم باشأ ثبت بالعلقة تحت زحلة وابتدأ يستجر العسكر من اراضي حلب وبرها وارسل جاب طقمه ومصالحه من انطاكية · القول ( يقال ) ان الانكليز كتبوا الى محمد على بأن يرسل يطلب ولده ويقرغ البلاد من العسكو وان كان يتباطى بذلك فيضربوا المكندرية ودمياط ويعظم الثمر والحراب ولهذا كتب لولده يحضر مصر بالعسكو

ثم بعد ايام حضر ابراهيم باشا للشام وبدأت العساكر تورد للشام واجتمع بالشام عساكر كثيرة ودخل الوهم والاحتساب على اهل الشام وكانت ايام مكوبة والباشا افغير قساوة كاية بهذه الكم يوم التي استقام بها بالشام وكان على ذنب خفيف يثتل بقساوة حتى من الجملة قتل بيده ثلاثة انفاد خاصته الشبه عليه ان قصدهم يهربوا وهكذا ( 172 ) انتخت الايام بالكرب والكدر الى انه في ستة ايام من شهر القعدة قام بالسكر على طريق المزيريب قاصداً مصر وحصل على مرمتة (عنا م) وتعب ذايد بسبب الشتا والبرد لان سفره كان في كانون الاول وحيننذر هدى اضطراب الناس

وبعد ذهابه بثلاثة ايام حضر احمد الها اليوسف الكردي من صيدا بامو عزة عمد سر عسكر الله يكون متسلم قبعقام ويضبط البلد وهذا هوب من الشام قبل ر. سفر ابراهم باشا حتى قبل حضوره من البقاع الشام وراح لصيدا تداخل مع المشملي والانكابر والمذكورين جابوا له نوع وظيفة قبوجيه شم مسك البلد ولو تنترك مدة ايام بنير حكم لكان صار شلش عظيم

ثم بعد ايام قريبة ورد الحبار ولاية الشام الى علوش باشا سنة الف ومايتين وستة وخسون (١٨٤٠ م) ، وكان ولاية محمد على على عرب بستان نحو تسعة سنين ناقصة غير كاملة ، وارتفع منها بنوع عجوبة وما جا ، بذكر احد ينتهي الحال هكذا ، ولكن كذا حار من قساوة الاحكام ، ولو انة صار ضبط وعدم مظالم بالظاهر ، وكل انسان ماشي بطريته لا تعدي ولا غيره ، ولكن مسك عسكر نظام وعدم انصاف في امور كثيرة من الحكم ذاته ويتبعه الحاشية والعسكر الذين طبعوا في اهل البلد والحاكم لا يسمع ولا يقبل عليهم دعوى الله بنوع قليل ، وهكذا من عدم الملاحظة والتدبير حصل ما حصل بسماح الله تعالى

وفي زمان حكمه حصل زئرلة قوية نهار الاحد في عشرين كانون الأوَّل قب ل الغروب بساعة ونصف سنة الله وثما غاية وستة وثلاثين (مسيحيَّة) استقامت اقل من دقيقة ما صار ضرو بالشام اغا في صفد وساحل عكا حصل خراب وتُحسل اناس كثيرون ثم في لواخر حكمه قتل علي اغا خزن كانبي من اعيان الشام مشهود وكان صديقاً لابراهيم باشا. واماً شريف باشا (فائة) كان يبغضه جماً وكان علي اغا يفرفط في حق شريف باشا وغيره من طبعه في ابرهيم باشا فسعى شريف باشا وعلى كل الجهد في تغيير (172) الخواطر عليه واثبت عليه خيانته وقطع رأسه على المشاع في علوش باشا ثاني مرة في حضر المذكور للشام وحصل فرح وسرور بالبلد كائنه حكم جديد. ولكن هذا الباشا جامد ما هو متحرّك ومقيم بالسرايا والكتخداء هو الحاكم. وبوقته ارتفعت دعاوي كثيرة (فكان) مجذفها للشرع. وكل دعوى ان كان سياسية او تجارية او عرفية برسلها للشرع. واكن قبل ارسالها الى المعكمة يصدر امره بخدمة والحرة يقبضها القوّاصه والحدام. مثلا واحد اشتكى ان له عند اثر الفي غرش وناكرهما عليه فيرسلهم الكيفية المذكور الى المعكمة ولكن يامر بخدمة والحرة ماية غرش ومايتين. حتى انه اتفق وجل ادعى بالف غرش فاخذ من عاملة وغير و وخسرها مع الحدمة التي وخسون غرش وارسلهم للشرع. فا ثبت له الالف غرش وخسرها مع الحدمة التي دفعها و وغيره له حساب في احدى القرايا عند واحد عاصى بدفعها و مجادف من وهكذا كل مادة مهما كانت يرسلها للشرع وكثرت الدعاوي صاغ و شرك و كثرت الدعاوي صاغ و شرك و كثرت الشعود المنافقين. والشرع يشت حسب الظاهر

فضاجت الناس جداً والباين راح تلخيص من الشام وربا من قنصل الانكايز كتب لصيدا وبيروت ومن هناك راح اعراض للدولة وصدر الامر بعزل الباشا من ولاية الشام فصارت الى نجيب افندي جاويش السلطان وكان ذلك في ابتدا سنة النه ومايتين وسعة وخمسون ( ١٨٤١ م )

وقتر بحضر وبتي احمد نجيب باشا ﴾ فضى ايام كثيرة ولم بان حضوره ولا اي وقتر بحضر وبتي احمد اغها اليوسف متسلماً كما هو وشاع خبران الباشا معزول واقاويل كثيرة الى انه في شهر صغر حضر بالبحر الى بيروت ومنهها ( 173 ) للشام وصحبته دفة دار اي مباشر الحزينة وتصرف التصرف التهام فهما نظر المناسب يعمله والباشا الذكور خدم الهلطان محمود سنين كثيرة وكان ارسله معتمد لمصر في مادة الوره وبعده في مادة كريت وقبلها في مادة الوهابي ثم قبل الله ارسله لللاد المسكوب وهو خبير بكل الاشياء وجلست الامور في غاية الراحة والامل بالله تمالى يحصل حركة بالاسباب ويرتفع الغلا وتنسى الناس ما مضى

## الباسيلاثاني

علم الوقايع والخوادث التي جرت بالمبلق والساءل

قد قررنا باطن كتابنا هـذا عن احوال عكا وتولي احمد باشا الجزّار على صيدا وجعل مقر حكمه في عكا ورفع يد بيت شهاب عن حكم بيروت. وكان بوقته حاكماً بالجيل الامير يوسف الشهاني ابن ملحم الذي كان بعد وقاة ابيد متسلطاً على بيروت ولكن إقامته دايًا بديرالقسر وبعد اقامته حاكماً بزمان قليل حكم الجزار واستولى على بيروت، وكان وزيرًا ظالماً قاسياً واصله من بلاد القائد جا الحير وخدم عند على بيك وعمله كاشف وحين قُتل على بيك في مخاربته شراقه (١ محمد بيك ابو الذهب وتسلط بعده المذكور على مصر فهرب الجزار الى سواحل برأ الشام والشام ثم داح لاسلامبول وصادفه توفيق وارساوه ( رجال اندو له ) وزيرًا لعيدا وبقى حاكماً سنين كثيرة و انشأ مظالم لا وصف لها

ولماً الامير يوسف فكان حاكماً صادماً مهاباً بالجبل وله مواقع كثيرة وكان الجزار يجبه فظراً الشجاعته وبطشه في بالاد المتاولي في اراضي (۶ صيدا وبلاد جبيل اللاين كانوا يربطوا الطرقات ويصدر منهم مفاسد كثيرة وارتاحت الناس والجبل جداً في نمان الامير المذكور ولكن حيث الجبل مقسوم حلفين يزيكي وجنبلاطي وهذه العلة التي جعلت العشيلي يعظمع بهم ويكدر عيشهم كاناياتي الشرح فها بهد من المواقع والحوادث اولاً في سنة الله وماية وسبعة وتسعين ( ١٧٨٢ م ) تجوك قاسم جنبلاط وابتداً بجركات ودية ضد الامير يوسف الذي غرضة مع التيكيدية اي قاسم جنبلاط وابتداً بجركات ودية ضد الامير يوسف الذي غرضة مع التيكيدية اي عوضه اعرضوا للجزاد الذي من ضعه بحب الشرود والغرش وعنده ميل كاني للاذي عوضه اعرضوا المجزاد الذي من ضعه بحب الشرود والغرش وعنده ميل كاني للاذي والضرو فصاد الذي ويقو وايكينوا له عوضه المبل ويقيم عوضه خالة الامير ويوسوسوا للجزاد من نحوه وايكينوا له عوله من الجبل ويقيم عوضه خالة الامير ( 174 ) السميل شهماب القاطن في حاصيا ووالشيا وواشيا وواشيا والمبل الباشة عسكراً لمباعدته وطود الامير وسف حاصيا وواشيا وواشيا والمبل الباشة عسكراً لمباعدته وطود الامير وسف

فالمذكور أما راى قوة الغرض قام من الدير و توجه نواحي شمال حتى قالوا وصل لبلاد الكليئة وحكم الامير السمعيل بكل طمأنينة

فالامير يوسف ضاق به الفضا وانقهر قهرًا شديدًا فتحسن عنده وعند الشيرين له انه يذهب لعكا ويومي دوحه عند الجزار وفلما وصل لعكا اختلى مع الباشا ساعتين وبعده اظهر غضبه ننجوه بمكر وامر عليه بالحبس واذكانوا الجماعة بالجبل تحسوا جدًا من ذهاب الامير يوسف لعكا الذي صاد عدوهم وغافوا من سطوته ليئلا بجلب الباشا لناحيته بدفع الغوش فبالحال ارسلوا اناساً لعكا يكشفوا الحبر فوجدوا الامير مسجون ومغضوب عليه وفاطمأنوا ودجعوا بخبروا بالسعوا وعاينوا

وامًا فارس الحوري الذي هو كيخية الامير يوسف ( فائمه ) جا، معة لبيروت وبقي في بيروت فلمًا بلغة ان الامير مجبوس ركب حالا وراح لعكا ومعة جماعة ايضًا من خواص الامير والظاهر ان الامير ارسل لهم خبرًا سرًا بحضروا عند، لان يوصولهم صار التدبير ان الباشا لبس الامير حاكمًا وتولف له عسكو وقر الوأي انهم يطلموا من عكا بعجة كلية يكبسوا الامير السمعيل ويسكوه ويقتلوه

ومع التوفيق صار الرغوب الان مع طلوع الضو والامير يوسف في دير القمر .
مسك خاله وحبسه في اوضة لنهاية الهيج وقتل ايوب مطر الذي هو كيخية الامير السمعيل وقتل غيره ايضاً وبعده دخل الامير نمند خاله وتخلق عليه ثم قتله وضبط وقاصص كل من كان ضده وراقت الاحوال جملا سنين وفادس الحوري مات ووقف عوضة كيخية ولده غندور الحوري والذكور كان سلوكه ليس نجيد مع الناس سيا مع المشايخ وخلافهم وكانه هو الامير والحاكم

مع بعده لاجل يرتاح فياهو فيه ويأمن غايلة الجزار ولعلمه حال الجبل والتقلبات ثم بعده لاجل يرتاح فياهو فيه ويأمن غايلة الجزار ولعلمه حال الجبل والتقلبات التي تحدث فيه ففكر أنه يدخل تحت حماية الافرنج والشاروا عليه يلتجي لدولة فرنسا ويقرجا قنصلية ( 174 ) بيروت ولا أنه ما سكن في بيروت يكفي الالشاعة أنه قنصل والدي سعى بذلك من يثق به وداح الى باديس مصحوبا بكتابات وشهادات في أصل الشيخ ونسبه وعلو موتجه فيخرج فرمان من دولة فرنسا بان الدولة انعمت عليه في قنصلية بيروت وتوجه كتابات من دولة فرنسا

اللالجي في اسلامبول بان يخرج فرمان من دولة العشيلي حسب العادة فلماً بلغ الباشا امر التنصلية من ابتداها فحالاً كتب الى من يعتبده من ارباب الدولة يمنع كتابة الفرمان وما طلع له كلياً وافا اشتهر بالسواحل والجبل الله صار المذكور قنصل وصاروا ينوه ببدايا وخدم الكبار والصغار ومن المدن ايضاً وبلغ الباشا ذلك وما حرك ساكناً افا تقدم الشرح عن حال غندور وعدم اعتباره مشايخ وامارة الجبل وبالاخص حينا صار قنصل ازداد عماً هو فيه ولا يفكر الآفي نظامه وعلو شانه وما عاد قدر عواقب في كل الاشياء حتى قالوا انه حضر لعنده قاسم جنبلاط في غرض له فيقي بالمنزول نحو اربعة ساعات وغندور داخلا في بيته في سرود وانشراح والشيخ قاسم خارجاً مع الحدامين اخيراً طلع لعنده كلمه برهة وجايزة وتركه ودخل لداره وقالشيخ قاسم انفيم غماً عظيماً وذهب بغاية القهر

ثم وكان موجود في مقاطعة المن الامير السمعيل يدعونه المشولج وهو درزي من بيت قايد بيه وهذا الامير كان فهيماً جسوراً ذو حركات قوية ويهابة كل الامارة الذين بالجبل والمشايخ يعتبرونة وربما يخافوا من حركاته الشيطانية التي ينشيها حتى الامير يوسف يداريه والكن يوجود غندور الذكور وتدبيره الدي ما خلى لاحد كاحة ولا اعتبار والامير العاميل المذكور هو يزبكي من غرض الامير يوسف لكن بسبب احوال غندور الغير مرضية مال الامير الذكور ثناحية اضداده بيت جنلاط وابتدأ يشتغل مجركاته الشيطانية في ابادة الامير يوسف لشأن خذل غندور ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور اي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور اي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور الي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور الى الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور الى الباشا والمره بكل شي ولكن كان ينف ذاوامره بكل شي يطلبة واغا على شأن غندور بغضة جدًا وصار يربد عزلة من الجبل وابادتة

فاشتغل التدبير الذاك ولحظ الامير بوسف وغندور على ذلك وقصدوا يداروا الامور بالاصلاح. أما كان يتم الامر معهم لان النار اضطرمت جدًا واخيراً بعد الجهد صدر الرضى من الباشا بان يبقى الامير يوسف بالجبل في محله وتطلع خلاع الحكم لاحد من بيت شهاب بالذي ينتخبه الامير يوسف ذلك لاجل البدي الذي حلنه الباشا ان بهذه السنة لا يمكن يرسل الخلاع باسم الامير يوسف ولا عاد يمكن يحسل الخلاع باسم الامير يوسف ولا عاد يمكن يجالف عينه

فالامير يوسف عنده الامير بشير ابن قاسم · فهذا من صغر سنه اخذه لعنده ورباه مع اخيه وهولا · فقرا · ما ترك فيم ابوهم شيئًا لا رزق ولا خلافة ونسابتهم الامير يوسف بعيدة ولو كالوا من بيت شهاب · وهذا بشير كان شجيعًا جدًا ويرسلة الامير يوسف في مواقع وينجح بها وكان يعتمده ويركن فيه · ووضعة في بتدين الذي هو بيت دين الدروز · وهي قرية حتيرة سكانها جميعهم دروز عثًال وهي قريبة لدير القمر - فوضعة هناك واخية حسن جعلة في جبيل · ولكن حبة وميلة الى بشير المذكر أكثر من اخيه وكان صار فتنة بين الاماره في عاصبيا وراشيا فارسل الامير يوسف وهو امير اسمة بشير يوسف بشير الذكر فعاربهم وقتل من هو ضد للامير يوسف وهو امير اسمة بشير ورجع ظافر آ . ففكر الامير بان يرسل بشير لعكا ويلبس خلعة الحكم · وعلى كل ورجع ظافر آ . ففكر الامير بان يرسل بشير لعكا ويلبس خلعة الحكم · وعلى كل حال هو مثل ابنه ويركن فيه

قاحضره وافهمة المتوقع من الباشا وانة ينزل لعكا ويابس الخلاع وابدًا ما جاء في بال الامير بشي ردي من طرف بشير لانة مربيه وفاهم سريرته و الكن ما فكر فيا يقال الفلم كمين بالنفس القوة تظهره والعجز يخفيه و ثانياً حب الرياسة الطبع مايل اليه وهذا الامير حين وصل لعكا وكان بعمر خمسة وعشرين سنة او زايد قليلاً فحين مواجهة الباشا نوى الردي على استاذه (1757) وحينا الباشا يكلمة كيف يكون ساوكة بالاحكام وبعض شي فكان جوابة أن افندم اذا كنت تريد تحكمني وتجملني شراق اسعادتاك يتنضي احكم نجريتي ولا يكون يد احد فوق يدي وانا خمادم نصوح والتجربة تكشف وربا انة احكى للبائما اشياء فوق يدي وانا خمادم نصوح والتجربة تكشف وربا انة احكى للبائما اشياء مامضة وطعن في استاذه و خلافه والمقصود اظهر رضته انة يريد يكون حاكماً متسلطاً منفردا اليس له شريك ولا مشير

فالباش انحظ منهُ جداً وامَّلهُ ثم النق معهُ الله يمسك استاذه وغندور الحوري ويرسلهم لعك وفوض لهُ الحكم النهاية وهكذا لبس خلعة وطلع للجبل وصحتهُ عسكو وافر

فَبوصولهِ اللَّ قَنَاقَ الرَّسَلِ كَتَابَةَ للاميرِ يعلمهُ الْ الباشَّا نَبِيَّهُ وَدَيَّةٌ مِن نَحُولُكُ والنِّي اللَّ اكونَ حَالَمُ مَفُوضًا ومَا صَارَ الْأَكْذَا وَالنَّبُورُ ﴿ فَالْرَاْيِ ﴾ الموافق اللَّكَ تقوم مِن الدِّيرِ لِنْلَا العسكر يغمل بك شَيْنًا رَهِياً وَلَمَا سَبْعِ الاميرِ ذَلِكَ وَكَيْفَ صار هذا الانقلاب العظيم والمغالفة المشومة من هذا الانسان العديم الوفا اقتضى من الحقوف يقوم من الدير وصحبته من اماره ومشايخ حسب العوايد والقناق الذي يقوم منه ثاني يوم ينام فيه الامير بشير وبدا ينتقل من مكان انيره والامير بشير وراه حتى بلغ اراضي الضئية

ثم رجع الامير بشير لدير القسر وابس كيفية فارس ناصيف رجل خارجي ظالم قاسي وهو قصراني من الحيل واحدث مظالم ردية وطاب غرش من غير وابطة . يطلب من واحد الف غرش وهو لا يملك ماية غرش اخيرًا ينهوها معة بخدمة الحوالي والمقصود نفع الحدَّامين ، ثم انهم لقذوا من اصحاب الاموال ١١ مبالغ لاجل يرضوا الباشا وصار الجبل جوف هار ، وانضامت الناس جدًّا والامير بشير جاهل وما يفاش على شي والامر والنهى افارس ناصيف

ثم ركز الحكم مدة طويلة والامير يوسف ضاقت روحة من الغوبة البعيدة فجاء الى قرية منين محتمياً عند اظن ابراهيم بإشا والي الشام، وكان بيئة وبين والي عكا بغضة جسيمة فاستقام (1761) في منين اياماً كثيرة ومعة غندور الحوري وخدامهم والباقي رجموا لمعالمتهم وهذا التغيير وقيام الامير بشيركان في سنة الف ومايتين واثنين (١٧٨٧م) حسن عند ومايتين واثنين (١٧٨٧م) حسن عند الامير يوسف يكاتب لعكا ويطلب مواجهة الباشا وقصد يرمي نفسة بخطر الهلاك من الضجر الذي استحوذ عليه لجاء الجواب بالانجاب وعليه امان الله وقام من يومه من منين وتوجه لعكا وقبلة الباشا بكل اكرام

الماً غندور فضاف يذهب لمكا فراح لبر طرابلس وكان الباشا يربد حضور غندور فصار يبالغ باكرام الامير لتطمين غندور ، ثم ان الباشا قال للامير : لماذا غندور متوقف عن الحضور وامره يرسل يطلبه حتى يصير التدبير ، فتكتب له الامير بان يحضر ولاجل التخلي حسن عنده يرمي نفسه بالتهلكة ، وهذا شي مفهوم ومتأكد لان الباشا مألوم منذ جدا بسبب القنصلية بنوع خصوصي ، حتى انه ولو رضى الباشا على الامير وحكمه بالجبل ولمكن غندور ما يمكن يطلقه من عنده ، والغاية راح غندور لمكا وما الخهر له شي الباشا ما كانت المكاتبة متصلة من الامير يوسف غندور لمكا وما الخهر له شي الباشا ما كانت المكاتبة متصلة من الامير يوسف

١١ اې الاعتباء

لاصحابه ومن هو غرضة بالجبل. ولكن الامير السمعيل المشولح كان مات قبل تولي الامير بشير، فطلخ الطبخة وما اكل منها و ترك ابن عمه الامير فارس عوضه بالتدبير. وهو نبيه جدًّا والسرّ بقي مطرحة وبالنتيجة اشتغلت الكاتبة من الجهتين

واخيرًا ظهر من الباشا قبول في تولي الامير يوسف وشاع الجبر بذلك - فيها بلغ الامير بشير بالحال ذهب لعكما ودخل على الباشا بحال الوهم و فتعجب من حضوره بغتة من غير طلب واعرض له الامير عن سبب مجينه بما بلغة عن الشروع الصاير وانة حيث ذلك فانا جيت لاخدم عندك حيث ما بقي لي حياة بالجبل وثانياً ايش بدا مني واي وقت خالفت سعادتك في شي من الاشيا وصار يشرح اله عن حال للضادين واصحاب ( 176 ) الاغراض يريدوا تنفيذ مآربهم وكلة عكس وتعب للسعادتك وبانتيجة اني انا بين يديك اما البت كما انا ام ابقي عندك والامر امرك وربا ايضاً قدم المباشا مبلغ مال الى انه استمال له وتغير عما كان به وطبيب خاطره وليس وراح من عنده بغاية الحظ والانشراح وقبل ذهابه من عكما امر الباشا في وضع الامير يوسف وغندور في السجن وبقي الحال هكذا اياماً

ثم بهذه الاثناء هاجت المعاليك على سيدهم الباشا وكان قصدهم يتتاوه لولا حسن وعيه لهم واخيرًا تحصنوا في برج داخل عكا والباشا تداخلة الوهم

وبغضون ذلك تحرك سليم باشا وسليان باشا وهما من تماليك الجزار وكانوا في صيدا فجمعوا عسكر وتوجهوا الى صور نهبوها تماماً وموادهم يتوجهوا لعكما من بعد ما يكونوا فهموا ما جرى من المساليك، وكانت طبيخة ردية جدًّا، ولكن الباشا ضايق على المساليك الذين بالبرج وجعلهم يطلبوا الامان وانهم يخرجوا من البرج ويطلعوا من المدينة، فاعطاهم الامان وفرجوا تماماً وقيل ان البعض يجبهم انباشا فرجعهم لخدمته وهماً (ظناً منه) ان عصاوتهم كانت غصباً عنهم وخوفاً من الرفاقهم فرجعهم لخدمته وهواً من الرفاقهم

ثم أن الباشا أرسل عسكر لمحاربة سليم وسليمان ومسكهم. وهما كبر عليهم الوهم من خيانة المباليك في عكما . فسليم باشا هوب وما أنعرف ابن راح وأما سليمان باشا فانه سليم نفسه وراح لعكما بخاطره واعتذر للباشا وقبل مذره وأرسله الصيدا متسلماً وبقي زماناً معتبراً في صيدا

ثم بعد ذلك تّحتق عند الباشا ان خيانة الماليك هي بمطابقة بعض من السراري

الذين خاصتة فغضب عليهم جميعاً وخنقهم في الماء الخار وهذه كانت قساوة منة ثم بعد المام ظهر مخالفة وعصيان من يوسف الجرار بنابلس (١ وتحصن في قلعة سانور واقتضى ان الباشا يذهب بنفسه ويحاصر (١٩٦٦) القلعة وما امكنة علكها ورجع خايباً وكانة بهذا الحال طبعت اعالي البلوس وصاد يبدأ منهم تعدي فندهب اليهم الباشا ونهب بعض ترايا وقتل منهم كثير بن ثم عزم على محاصرة تلعة سانور ثلياً ومسائ يوسف جرار وطرده منها فاستقام المها وهو يجاهد وما امكنة اخذها وحصل مطاولة ذايدة من الجراد واتباعه وشقم وقذف بحق الباشا وتلم مئه جداً وحيث عدم الحيلة في ملك أربه فقصد القيام عن القامة وبوقته صاد كتيمة ايضاً ثم الرسل امر الى مقسلمه في عكا عبدالله أعا أن يطلع غندور الحودي من الحبس ويضربه خماية كراج وبعده يشغة وتم ذلك ثم بعد ايام قريبة ارسل امر الحي مقسله وينقيه معلق ثلاثة اليام وبالحال تم الامر وقيسل من الحبس ويضربه خماية كراج وبعده يشغة وتم ذلك ثم بعد ايام قريبة ارسل امر الخي ناه قبد شتى الامير بساعتين ورد امر ثاني بعدم قتله وكان السهم نفذ ولكن الباشا فندم جدًا على قتل الامير وحصل لة اتعاب كثيرة من نحو الجل فيا بعد على قتل الامير وحصل له اتعاب كثيرة من نحو الحبل فيا بعد

ثم حضر لعكا وما استفاد شيئاً ونابلوس وبرها عادمة النظام والراحة والترم الباشا بدخول الوسايط يرتضي غصباً بمصالحة الجواد ولكن الجواد بقي محترص من غدر الباشاكل حياته الى إن مات

ثم ان الامير بشير انفرد بالاحكام واقشا مظالم كثيرة لكي يرضي الجؤاد ويجمع لنفسه ايضاً وبدأ ينشئ عار سرايا في بتدين وصار يناكد الدروز ساكنين القرية المذكورة وبشتري منهم اراضي وبيوت ومع اطالة الايام فرغت من الدروز وصارت ملكاً للامير قاماً فبعد ما قتل الامير يوسف بايام نيست بكثيرة قامت عامة الجبل دروز ونصارى وطردوا الامير بشير واخيه حسن وبشير جنبلاط واماً قاسم جنبلاط ابو بشير (فسائة) في حين طلوع الامير يوسف حاكماً بعد قتل خاله الامير اسمعيل (1777) ثم بحكومة الامير ثاني مرة وابتدا التدبير بعزاء من العبل فقاسم جنبلاط تحس من الامير فهرب لهكا في زمان حكمه وبقي في عكا ومات هناك جنبلاط تحس من الامير فهرب لهكا في زمان حكمه وبقي في عكا ومات هناك

ا) عائلة جرار في البلس مروقة وشهوة

بعد ما قتل الامير يوسف وقبل ان الباشا دس نه سما ومات ودفن في عكا وقام والده بشير عوضة و فالان من هيجان العامة ضد الحكم فما حسن عند بشير اجبلاط) يطابق معهم مثل غير مشايخ فاتحد مع الامير بشير والهيم وذهب معهم الى بيروت مطرودين فارسلوا اعلموا الباشا فارسل لهم عساكركثيرة ليحاربوا اهل الجبل وصار مواقع بينهم ولكن اذ كانوا اتحدوا مع بعضهم بقلب واحد ما قدر عليهم احد فعجز الامير من مقاومتهم وهما بهذا الحال اذا على حين غفلة ورد امر من الباشا المواد العساكر بان يرموا القبض على الامير بشير والحيه وجنبلاط ويحضروهم لعكا ويوصولهم وضعوهم بالسجن والجازير بارقابهم والعسكر قام من بيروت ووزعة الباشا وبطل الحرب والقتال والعامة أقاموا حكام عليهم الامير قعدان شهاب والامير حيدر شهاب وظهروا بالمخافذة والعصان ومكوا عليهم الامير قعدان شهاب والامير حيدر شهاب وظهروا بالمخافذة والعصان ومكوا مال اليري وخلافه والباشا تركهم من باله ما عاد حرًا عاكن

ثم بهذه الاثناء حاش الباشا مآكم بإف التي تخص والدة سلطان من سلاطين الشهلي مسكة عسكر وهو داخل من بوابة القدس وجاوزوا به له كا مع كاتبه ابن جعشان نصرافي وسجنهم وكان بوقته الامير بشير وجماعته محبوسين فمضي نحو اربعين يوماً جاء مركب من اسلامبول خصوصي لكني يأخذ اغا يافا بامر الدولة المنا فهم البائب ذلك ارسل بلكباشي للعبس وخنق الاغا وكاتبة ودننوهم في الوقت فحينا اظلع البائنا على الاوامر أظهر غنا قدام المعتمد وقال له الني قتلتهم قبل حضورك وما ظننت أن الاغا عليه مال للدولة واقة مطلوب لاجل المعاسبة الان خطاب الفرمان (178 الى البائنا أن فلاناً متصرف في مال الميري وعليه دعاوي من يافا وبلغنا الله حايشه عندك فالمراد الله ترسلة حالاً صحبة المركب الواصل من يافا وبلغنا الله حايشه عندك الواصل وهذا الشرح فهو قصنع لان اغا ياف من بهت مفهوم وابوه متحقق عنده الموال البائنا وغدره فحمل هذه الحيث لنفوده ولكن البائنا ما عليه كسود فلحظ على ويلم من احواله وقساوته وظاهم الواهمي فبلغ البائنا ذلك فقاصره طد الثقل ويلم من احواله وقساوته وظاهم الواهمي فبلغ البائنا ذلك فقاصره طد الثقل

ثم انهٔ ارسل جواب للدر لهٔ وارسل مبلغ مال واكم المعتمد ومضى الامر ثم حين قتل الاغا الذكور كبر الوهم على الامير بشير والباقي . وفكروا انهُ يجيهم الدور اللامير حسن وبشير جنبلاط صاروا يتباكرا وأيسوا من الحياة واما الامير بشير فهو اشجع منهم وصار يرطبهم ويسليهم والامير حسن قصد التوبة من عمله الخبيث الذي صدر منه حين حكومة الخبه وعاهد الله الله ان طلع سالاً فينبر تلك العادات المذمومة في نذر نذورات كثيرة انه يمتنع عن بعض مأكرل ومشروب كان ولع بهم وغير اشياء

ثم ان الجبل بقي قاأت الحكم واها، طبعانين بالامارة الذين اقاموهم وبكل مدة يظهر مفاسد بالجبل ويتتاون بعضاً ويظالمون بعضاً وما من ينصف ولا يقاصر فاصحاب الادراك احتاروا كيف يهمدوا هذه الشرور وبيت جنبلاط داياً ساعيين بالتدبير بخلاص عتيدهم ( او عميدهم ) بشير من حبس الجزار ومن الشلش الذي صار بالجبل تحسن الراي من اصحاب الرأي انهم يعرضوا للباشا ويطلبوا الامير بشير حاكم عليهم بعد ما المفدوا عهود ومواثبيق من الامير في ابطال الحوادث والكوادث ويرجمهم بكلما يكون

قالباشا الله رضاء والخرج الامير والحيم وجنبلاط من السجن وخاع على الامير وطلعوا لدير النمبر (\*178) بعد ما الحدّ الباشا رهينة على المال ابنه قاسم وابراهيم ابن حسن وارتاحت الملاد نوء

فيعد مدَّة ايام ظهر ابنا الامير يوسف وكاخيتهم جرجس باز و نزلوا لفكا عطابقة سيمتهم البزبكيَّة فابسهم الباشا حكام بالحبل وهما حسين وسعد الدين وطاهوا للجبل وطاردوا الامير بشير والحيه حسن وبشير جنبلاط واستقاموا حكاماً اياماً ومن طبع الباشا رقب عليهم مالاكثيراً وقبلوا فيه غصاً وصار طلب الفرش من الناس بما يفوق الاحتال فن اتصال الطاب هاجت العامة وطردوا اولاد الامير يوسف ورجوا الامير بشير

ثم ان الذكورين حضروا الى منين واستقاموا بها اياماً كثيرة وكان والي الشام عبدالله باشا العضم وبعد مدَّة قدموا اعراض المجزار وجاهم الطلب وتوجهوا من منين لعكا

وتحكم بتلك السنة حضروا النرنسوئية لصر في ابتــــدا. سنة انف ومايتين وثلاثة عشر ( ١٧٦٨ م ) ثم حضر النرنسوئية وحاصروا ءكنا والامار، المذكردين كانوا في عكا واحتماوا شدَّة الحصار وقاسوا خوف ورعب واضطراب

وراقت الاحوال وبقيوا الاماره بجالهم بالوعد بغير نجاز الى السهة في سنة النس ومايتين وادبعة عشر ( ١٧٩٩ م) بعد ذهاب وزير الاعظم من الشام بشهرين لبس الباشا اولاد الامير يوسف حكام بالجبل وارسل معهم نحو سبعة الاف نفر عسكري وظهر الفوض وقام الامير بشير واخيه وجنبلاط وراحوا بر طرابلس وحكموا اولاد الامير بوسف و كاخيتهم جرجس باز تحت مال معلوم ووضعوا رهيئ الامير سايم وحومة جرجس باز في عكا وابت دا جرجس باز يفوض المال على الناس من مشايخ وعائمة ومطارنة ورهبان حتى ما بقي احد سالم من دفع غرش حتى من الغربيسه وعائمة ومطارنة ورهبان حتى ما بقي احد سالم من دفع غرش حتى من الغربيسه و الاجانب) وكل مدة يجد طلب وشي، ما اله نهاية

فضى قريب سفتين وما عاد احتال الاهالي ( 1791 ) كذا مظالم، فقاموا بغتة بشراسة كائية على الحاكم وراح الناس جابوا الامير بشير والباتي وكبر الوهم على الاماره وكيخيتهم، فاقتضى انهم نزلوا لحرش السنوبر لبيروت واعلموا الباشا بنا صاد، فارسل عا كر وافوة والاماره راحوا لجبيل ومعهم عسكر قليل، ثم أن الامير بشير عمل ديوان بالشويفات وحضروا الاماره ومشايخ البلاد نصارى ودروز واتفقوا انهم يكونون راي واحد وروح واحدة ليس كما صار قبلاً وإذا كان يتم هذا فيتحد معهم على مدافعة الباشرا والا فلا يقارشهم بشي، فصر خوا جميعاً بصوت واحد انهم على قولهم ثم حلفوا الاماره والمشايخ على كنيسة السيدة بالشويفات انهم لا يخونون ولا يصدر منهم اشيا، مغايره كاباً وهكذا جهروا واستعدوا لمعاربة الاماره وعسكر اللاماء

فعصل مواقع بين الجهتين وراح قتل (قتلي) والعسكر نهب الاماكن بالساحل وظهر أن عسكر الباشا متقوي على عسكر العبل وبعده انفهمت القضية :هو أن جهجاء عماد ظهر منة انحراف خفي ولما يصير حرب يعظي كسيره ويومي للمسكر أنة يهجم ولا يخاف وهذه رابطة بينة وبين جرجس باز و فلحظ البعض عن جهجاه ولاموه على عمله ويصير يجلف ويلعن أنة ما هو بادي منة ما يظنونة فيه واخيراً صار وقعة مشومة وعسكر الباشا وصل المثويفات واشتد التمثال حتى عسكر الدروذ ترفع المجبل والمسكر دقور ( توقف ) بالشويفات ونظر والحيال درزي وهو هارب من قدامهم تقنظر عدد

كنيسة السيدة الذين كانوا حلفوا عليها و كضوا عليه وقطعوا راسة وهم فرحانين انهم قتلوا رجل كبير ويصير لهم بخشيش وافر ورجع العسكر للحرش لمتره ومعهم جملة روس ومن الجملة الرأس الذكور و فرموهم قدام جرجس باز فو گدهم (حدَّق اليهم) نظر بينهم راس صاحب جهجاه عماد فانغم غمَّا عظيماً وشتم الذي قتله وكان معذوراً الانه لا يعرفه ومن وقته ارتخت (۱۳۹۳) عزائم جرجس باز ونظر انه مسا بقي نتيجة الا بالوفق والعملح ان امكنه ذلك فارسل معتمدًا سراً اللامارة والمشايخ يعرض لهم امر الصلح تحت شروط فقبل الجميع ذلك وارسلوا له رضاهم الوثيق والعملح المتحد فقبل الجميع ذلك وارسلوا له رضاهم الوثيق والحال كتب للاماره الجميل يتركوا العسكر ويترفعوا من الساحل

وحينا فهم ارتفاعهم هرب من بين العسكو ليلا وطلع لعند الجاعة القيدين فوق الشويفات. فاصبح العسكر ما وجدوا قائدهم وتختقوا انه هرب للجبل. فخافوا خوفًا عظيمًا و تؤلوا الى المدينة يتحصنوا بها. فارسلوا علم البساشا بما حصل فكان الجواب يحضروا حالًا لعكا. وحالًا توجهوا برًّا ونجرًا

ثمُّ انَّ الاماره والمشايخ راحوا لديرائقمر وصار ديوان غفير وتصالحوا وتسالموا مع بعض ثمُّ جددوا اللهم مسا بينهم على كنيسة سيدة التلَّة المشهورة بالدير انهم يكونوا حال واحد ورأي واحد والحاين يخونه الله

ثم حصل التدبير كيف يكون حال الاحكام . فصار الوفق والرضى ان الامير بشير يضبط حكم دير القمر الى حدود بلاد جبيل وابنا الامير يوسف يضبطوا حكم جبيل . وتكن بتدبير الحوادث وخلافها التي تجد بالبلاد كاما فيكوفون يتعاطوا بتدبيرها الجهتين . وانتهى الحال هكذا . واذا طلب الباشا مثهم مال الميري المعتاد فيرسلوا له ما ينحاش لوقته . ومضى تلك السنة ما انطلب منهم شي . والباشا ساسأل عنهم ولا بدا منه شي الدعوهم . وجرجس باز استقام في جبيل مع الاماده والبلاد راقت والستكنت نوعاً لعدم المظالم وطلب الغرش حيث عدم وجود السبب وكان ذلك في سنة الف ومايتين وسبعة عشر ( ١٨٠٢ م ) واستقام الحال هكذا ايام كثيرة

وفي باطن (اثناء) سنة الف ومايتين وتأنية عشر (١٨٠٣م) حسن عند الامير بشير يصالح الباشا ويخلص من الغوايل ولكن لا بُدَّ جدَّ مقتضى الذلك: اوَّلَا لعدم حربة الامير بالاحكام وكأن الرايات صادت كثيرة، وجرجس باز مقبول بالبلاد أكثر، والامير حسن الخو الامير بشير طبعة ( 180 ) ردي وحسود والامير بشير صاحب شهامة ويجب الغرش واعتاد على السطوة ونفوذ الامر في كل الاشياء والشيخ بشير جنبلاط عدو للجهتين اي الامير بشير ولاولاد الامير يوسف ويرغب ان كل امر يجد يكون بشوره واطلاعه ولكن ميلة وغرضة مع الامير بشير اكثر والذكور يازم يداري الجميع وهذا يصعب عليه جدًا وفاعتمد على مصاحة الباشا وبالمداورة ارضى جنبلاط وجرجس باز بذلك وارسلوا واسطة لمكا الذي يحسن تدبيره جلب خاطر الباشا لنحوهم ويوقته كان مبتدئ تشويش الباشا فرضي عليهم وارسل خلعة اللامير بشير فقط ولكن هما بقيوا على اتفاقهم الاصلي مع بعضهم وابتدا الامير يرسل الموال الميرة

والما الحال ما طال لان الباشا زاد مرضة وهو علة الاستسقا وقاسى اوجاع كثيرة وهو بهذم الشاء الشاء كان بيده وهو بهذم الشاء بهذه السنة على المور كثيرة بالمور الاحكام: ( اولًا) الله كان بيده منصب الشام بهذه السنة على المور كثيرة بالشام بهذه السنة على من قرحهم بحكومته والمتولج بالتدبير والاحكام الشيخ طاها الكردي الذي كان يتعدد أجدًا وماييم اليهودي والذي صدر من المقالم والعدوان بالشام ما سبق نظيره وفي كل زمان حكمه وكله من تدبير طاها المذكور والباشا عيان من مرضه ومسلم الامر لنيره والاحوال بهذا الاضطراب فقضى نحبة الباشا مات في ابتدا شهر محرَّم سنة الف ومايتين وقسعة عشر (١٠١١م) وذهب من الدنيا وما استفاد سوى الوبال وقبروه فضمن الجامه الذي بناه

وقد زعم قوم ان مدَّة حياة الباشا لحين وفاته نحو ثلاثة وسبعون سنة منها تسعة وعشرون سنة ماكاً واصل منشاه من بلاد البشناق حضر لمصر وخدم عند على بيك حاكم مصر وتقدَّم عنده نظير كلشف واعلى من ذلك وحينا قشل على بيك عرب لبر الشام ثم توجه لاسلامبول وصادفة توفيق ويساح الله تعالى صار والياً على

صيدا والذي صدر من هذا الباشا من المظالم والمساوي والقساوة المريعة ما مسمع بمثله منذ دهور عديدة واذا اردة نشرح اعماله كلها يقتضي بجدات اولاً انه التصل لقتل وزرا وافندية ومفتية وقبوجية واغاوات ويرضي السلطان بالمال والمداورات ويتغاضوا عنسة ثم خرب هلقدر بيوت مستورة بسلب مالهم فللمأ ومنهم عدمهم الحياة عدوانا ومساكان عنده حنيه ولا شفقة وكل من يخدمة آخرته العدم كمثل بيت السكروج مخايل وبطرس خدموه زمانا وتركوا ذمتهم لكي يرضوه وكان عيل اليهم جداً وفيا بعد عمل عليهم ذفرب كاذبة فضنقهم ورماهم بالبحر والامير وسف شهاب الذي كان يحبة وحينا هرب من مصر لدير القمر آكمة الامير كثيرا واسعة باشيا كثيرة وخلافة حينا راح لاسلامبول وبعد ما صار وزيراً خدمة بالمال وغيره ويثبي كل امر يطلبة اخيراً افتهى اخال بعد تلك الصعبة والمعروف اماتة وغيره ويثبي كل امر يطلبة اخيراً افتهى اخال بعد تلك الصعبة والمعروف اماتة مشتوقاً وبقى معلن ثلاثة ايام خلاف العوايد

ثم عادى طايفة الفرنسوية وطردهم مع قناصليم من يافا وصيدا وعكا وخرب نظام الناس وحين حضروا الفرنسوية لمصر ضبط مبالغ وزوغير اشيا اللتجار بكل الساحل وأكل حقه ، ثم كل مركب يحضر من البر المصري هادباً من وهم ( 181 ) الفرنسوية يضبطه ويقتل البحرية والركاب والذي جرى من هذا الباشا من المساوي والاضراد بالناس ما يمكن وصفه ولا تقديره ولو لا تقصر تلك الايام ما خلص كل ذي جسد كما قال السيد بالانجيل وهكذا لو يدوم هذا الانسان مدة اخرى كان الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره شره مدونا الانسان شره مدونا الناس شره الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره الناس شره الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً في فسبحان من اذاله وكفي الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمسبحان من اذاله وكفي الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمسبحان من اذاله وكفي الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمسبحان من اذاله وكفي الناس شره الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمهم المناس كمل الناس كمل المناس كمل ال

وائمًا الاغرب من هذا والاعجب كيف يجوت على فواشه مع حال افتراه وبغيه ومساويه الفايقة والكن لله غايات في احكامه

به ثم انه بهذه الفرصة هاج المتاولة في بلاد بشارة وملكوا صور بنوع السلطة واما السلام بيروت (فا نهم) تحسبوا جدا من حكام الجبل لنلا يلكوا المدينة او يأذوهم و فتسلحوا واستعدوا المقتسال وسبه انهم اعرضوا الله يرحسن يحضر المندهم لاجل المحافظة من جود علمة الدروز الذين تحزيوا في ساحل بيروت فها قبل وجاهم مع اخيه الامير بشير وصاروا باضطراب لحين حضور الاوامر السلطانية باثبات حكم عكا الامير بشير عصارة بين اهائي وادي التيم وحاصبيا وبين اساعيل باشا وهي كانت

بفوًا وافترًا، منهم فارسل الباشا مبلغ عسكو وكبس القرايا المذكورة وقتل أنوف من مايتين نفر واخذوا اسرى نحو ستين نفرًا - وكانت وقعة مشومة جدًا - فوصل الحبر الى الشيخ بشير جنبلاط -فجمع عسكو دروز ومتاواة وتوجهوا لناحيسة بلاد صفد ولكن بعده فترت الامور وما حصل شيء مكدر

ثم ان الطرقات تلخيطت من عدم ركز الحكومة ، فاتفق ان قفل حجاج قادم من الشام لبيروت وصل قريب قرية فالوغة ، فحصل مشاجرة بين الركاب واحد المكارية ، فضربة الحجاج وقيل انة مات فانظرح الصوت فاجتمع دروز ونصارى وصار قتل ونهب من القفل فوصل الحبر لبيروت ، ظنوا انه مع القفل بيارتة من جاعتهم وان الدروز قناوهم ، فحالًا حاشوا جمة جبليَّة وجدوهم بالمدينة ( 181 ) وسكروا البوابات ، فبعده محضر كتابة من الامير بشير الى متسلم بيروت باطلاق المعبوسين وكان ظهر حقيقة ما حصل ومضى الامر

ونما وجدناه تأليف شعر بتاريخ موت الجزار عند الذين خرَّب ديارهم في او اخر كنيه:

وافا السرور وصع ترجيحُ الاملُ العلاك غاشم لا يعادله مثلُ عين الظالم والآثم والردي شر العوالم ان تَنكُرُ او عملُ احمد وتكن ليس أيحمد بالورى مغضوب في ثوب المساوي قد دخل مهدى ولكن بالرذايل قد حفل جزَّار لكن الفضائل جازرٌ ۗ بجات كان الناد ثم الوبا والنعط والعور الذي لا يحتمل وبوته زال العنا يا حبذا هذا المني غاب التعدي وانوجل جاز القدَّر عند ملك يجتدي فيض المالك في جعم لم يؤل لله درنك يا منون فقد بدت منك الحياة وطاب حكمك واعتدل ف از الانام وارْخوهُ بتمصدِ هلك الشقى والى جهنم قد رحل ١٢١٩

ثم في اوايسل دبيع اول السنة الذكورة جاء النصب الى ابرهيم باشا والي شام بولاية صيدا وطراباوس وحضر منة الملام الى امراء الجبسل يحرضهم على محافظة البلاد ويكونوا مطمأنين وما يصدر منة الاما يسر هم وطلب حضور جرجس باز المشام لمواجهة وحضر المذكور واطلع على الاوامر الشريفة الواودة فلامير بشير من

السلطان ومكتوب من الوذير الاعظم مضمونة الامر أن يكون بطاعة ابراهيم باشا ويتسم أمره ويسعنة في أصلاح بر صيدا وبيروت وصورة الفرمان محررة باطن هذا الكتاب في ولاية ابراهيم باشا على الشام وأماً هنا فنشرح صورة مكتوب الوذير الواردة للامير بشير وهو هذا:

( 182 ) قدرة الاماثل والاقران ساكن ايالة صيدا الامير بشير زيد قدره و بعد السلام النهى اليك ان في هذا الاثنا جزار احمد باشا والي صيدا ارتحل لدار البتا وايالة الشام وصيدا وطرابلوس شام واميريَّة الحاج توجَّجت لعهدة سعادة ابراهيم باشا وسعادة المومى اليه حسب المأموريَّة يقوم حالاً لمنصب صيداً لاجل ضبط وربط المملكة ورقع شرور ارباب الفساد وانت يا ايها الامير المومى اليه تظهر حسن الصداقة وتكون برأي وامر وتحرير المشار اليه بكمال السعي وحسن الخدامات الرضيَّة والصداقة والغيمة بوجب الامر العالى شأن الوارد اليك انشا الله في وصوله تظهر كال النبرة والسعي وتكون عاملًا بموجب الاوامر من غير خلاف والسلام »

وكذلك صورة هذه الفرمائات حضرت الى يوسف جرار بنابلوس والمضمون جميعة لاجل ضبط البلاد ، وبالباطن ان لا احدًا يلتفت لناحية اسمعيل باشا الذي اعتمد العصاوة في عكا ولا يويد يسلمها الى ابراهيم باشا وصارعنده عساكر وافرة

وفي شهر صفر حينا فظر الباشا المذكوران الشيخ طاها الكردي عمال يوزع من خزينة الجزار خفية خارج البلد وقصده يهرب الى بلاده وقيل الذي الحذه أنوف من الف كيس فعمل الباشا حية لقتاء بطريقة قاسية ، وهي الله الحرج المعاه من بطئه وهر حي الى الله مات وجماعة الكراد هربوا من عكا حالًا والباشا تحصن جدًا وارسل الفين عسكري اصيدا والف الى جسر بنات يعقوب لانة صاد باحتساب من ابراهيم باشا المؤمع يحضر نحوه بعداكر وافرة لطرده من عكا

وَبَغْضُونَ ذَلَكَ وَرَدَ مَرَاكِ بَالِيكَ مَنَ اسْلَامِبُولَ لِيَافًا وَالْعَالَةُ الْعَالَيَّةُ تُوزَعَتُ بِالْجِرْرِ مُشَيلً قَبُونِ وَرَوْدُسٍ وَمِعْهُمُ اوَامِرُ انْ كُلُّ مَرَكِ مُوسُوقٌ مِنْ سُواحِلُ بَرَّ الشَّامِ فَيقِعَ عَلَيْهِ الضَّبُطُ وَيَدُومُ النِّسِقِ هَكَذَا لَلَى أَنْ يَصَلَّهُمُ عَلَم ( \*182 ) ثاني الشَّامِ فَيقِعَ عَلَيْهِ الضَّبُطُ وَيَدُومُ النِّسِقِ هَكَذَا لَلَى أَنْ يَصَلَّهُمُ عَلَم ( \*182 ) ثاني وللضَّمُونَ حَسِبُ الوَاقِعِ انهُمْ خَاشِينَ مِنْ تُوزَيْعِ شَيْئًا مِنْ مَالُ الْجُزَادُ

وجاً منصب صيداً الى سليان باشا مملوك الجزار وهذا كان ارسلة الجزار العام الماضي امير حاج · فعضر الشام بالحاج · وبلغة موت الجزار فاستقام بالمشام وحصل له مودة كائية مع ابراهيم باشا

ثم يهذه الفرصة لحكام جيال تحوك الامير حسن الحو الامير بشير على الحذ الكورة ناحية طرابلوس وحيث ان مصطفى يربر لا يتركها اللامير حسن فتوجه الامير الله كور بعسكر لمحاربة بربر وحصل الكون (القتال) بينهما وعسكر الامير قتل الناعم بربر وقتل كم نفر من التاولة واشتدت الامور وانطرح الصوت بالجيال وكان يصير شراً عظيم وما هو وقت كذا شرور نظراً لتوقيف امور عكا

فايراهيم باشا ارسل علم الى بربر يرفع القتال ويازم القلعة ، ثم ارسل الخلاع للامير بشير بحكم العبل ، ثمّ خلاع الى ابنا ، الامير يوسف بحكومة جبيل ، وانتركت مادة الكورة وهديت الاحوال ، وجرجس باز حصل له عزازة واكام زايد من ابراهيم باشا وبهذا الغضون وصل يوسف العبرار من نابلوس للشام لمواجهة الباشا ، المذكور وجرجس باز اعتبد الوزير باخذهم معة لصدا ، وعن عماك كثارة و مدات الح مد . ش

وجرجس باز اعتمد الوزير باغذهم معهٔ لصيدا. وعين عماكر كثيرة ومهات الحرب. ثم في ربيع اول وصل اغا الانكجاريّة حضر من اسلامبول لبيروت واخبر انهٔ قادم العارة الكبيرة لعكا واسماعيل باشا لا زال يمين عسكر والرسل مبلغ لصيدا وبيروت ومدافع وبجرضهم على الحصار

م في احد عشر تموذ موافق ستة عشر دبيع الشانى قام ابراهيم باشا لصيدا بعساكر وافرة • وقبل بيوم ارسل سليان باشا لصيدا ايضاً وجرجس باز والجرار توجهوا مع ابراهيم باشا ولكن الجرار يذهب لنابلوس لجمع عسكر وفي صيدا يصير التدبير في كيف يكون في مادة عكا • فبوصول الباشا الى صيدا سلموا من غير حرب وكذلك بيروت ولكن قب لا كانوا مستعدين لليعرب • حتى حين وصل سليان باشا ( 183 ) لصيدا ونظروا العسكو الذي معة قليل فابوا التسليم وقصدوا كاربوه ألكن بوقته تكاثر العسكو الباني لام سلموا وابراهيم باشا ارسل وقصدوا كاربوه ألكن بوقته تكاثر العسكو البراني لام سلموا وابراهيم باشا ارسل متسلم الى بيوت وطلب الذي وبعض الوجوه نجضروا صيدا والامير بشير توجه بعسكر استقام في جسر الاولى في صيدا لحين حضور الوزر واستلموا صيدا . بعسكر استقام في جسر الاولى في صيدا لحين حضور الوزر واستلموا صيدا . وجع فجون من غير أن يواجه الوزر • ولمنا ابراهيم باشا طلب من الامير مال لاجل رجع فجون من غير أن يواجه الوزر • ولمنا ابراهيم باشا طلب من الامير مال لاجل

مصروف العسكر وفرض بالجبل مبلغ وارسلهُ · ثمَّ انَّ الباشا قام على عكا بالبرّ وسليان باشا توجه بالبحر بقصد يصل حالًا ويحكي مع اسمعيل باشا

ثمُّ انَّ بشير جنبلاط عين عسكو دروز وكبس بعض قرايا نواحي عكا وقتل من عسكر ابراهيم باشا مبلغ ورجع لمحله ومن خصوص مفتي بيروت والباقي بقيوا في صيدا مدَّة ايام لان الباشا طلب ثلاثاية كيس دفعوا مايتين باقي عليهم ماية كيس . والمبلغ المذكور قرض يستوفوه من ديوان بيروت

وفي هذه الايام لما نظر الشيخ بشاره الحّاذِن الذي ذوق متحاييل تبعهُ والتجار نزحوا منهُ نجونية بسبب ميزان الحرير هناك الذي كان مدخولة للامير حسن شهاب الخو الحاكم وقبلًا ميزان الحرير كان بازوق واخذه الامير غصاً فانشيخ بلغ جهده في رجوعه لنزوق فلم يتال فايدة فتوجه لصيدا لهند جرجس باز وترجاه بامر الميزان فاخرج له امر من الامير بشير لاخيه بابطال الميزان من جونيدة ورجوعه الزوق فا قبل الامير حسن وثبت الميزان في جونيه والشيخ بشاره ما استفاد من كل سعيه قبل الامير حسن وثبت الميزان في جونيه والشيخ بشاره ما استفاد من كل سعيه

وبهذا الاثناء صدر مناداة على العاملة: الشخص بنسعة غروش ونصف والمفرشخ ثانية ونصف وربع الفندقلي قديم بثانية وربع والسليمة بسبعة ونصف وربع ريال فرنجي باربعة غروش وعملة عشملية البياض في الماية خمسة وصار بذلك واحة الناس حيث جذه المناداة تساوت الاسعار بجلب والشام وما عاد خسارة

ثم ان ابراهيم باشا برصوله لعكا سكر السعيل باشا البرابات واعتمد الحصاد داخلا وعسكر ابراهيم باشا متحاوطة ( 183 ) عكا برًا وعساكر البحرية بجرًا. والباشا ترك العسكر وتوجه ( الى ) نابلوس والقدس يجمع مال الدوره وجرجس باذ حضر لدير القمر وسليان باشا بقي مع العسكر في حصار عكا في صح من اشاد على اسمعيل باشا يكبس العسكر ويرجع لعكا بعد ان يكون ادمى وهما واكد نه انه بذلك يحصل نه خير عظيم فسمع منه وطلع مع قوة عسكره فكان الذي اشاد على اسمعيل باشا هو نفسه اخير سليان باشا با صاد فاستعد جيدًا وحصلت المعركة بينهم وقتل من عسكر عكا نحو تسعيلة نفر ومسك بعض من الاغاوات والباقي بينهم وقتل من عسكر عكا نحو تسعيلة نفر ومسك بعض من الاغاوات والباقي شردوا بالبراري والسذي بقي ودخل عكا قليلين جدًا وضعف سعي السمعيل باشا واعتمد على التسليم على يد قبطان باشي الذي اشار عليه وشركانه بهذه الموقعة وكان واعتمد على التسليم على يد قبطان باشي الذي اشار عليه وشركانه بهذه الموقعة وكان

متخذه اميناً وصاحباً وبعد ايام قويبة انحاش السعيل باشا من يتولى (يقال انهُ) كان هارباً من عكا وقالوا انه سلم حاله ودخل سايان باشا لعكا وبعد ايام حضر امر من الدولة بطلب السعيل باشا وارسلوه بالبحر مقيدًا وبوصوله لاسلامبول قيل ان الوزير الاعظم رثى له وصدر الامر بثفيه لقلعة وبعده صح الخبر انهم قتلوه وتحتق النصب باسم سايان باشا وابراهيم باشا انعزل حتى من ولاية الشام وراح لبر على

ثم أنّ سليمان باشا وراغب افتدي الذي كان حضر من طرف الدولة صاروا يبحثوا عن مال الجزار فما وجدوا شيئاً بجرز خلاف الذي كان ارسلة السميل باشا للدولة مع القبطان ماشي في اوّل الحال من مال وتحف يقولوا انه كان تبلغ ثانيسة الاف كيس عير أن اسماعيل باشا اصرف مالًا كثيرًا على العساكر والأغاوات قبل الحصار وبعده في جرتبه (اي بسببه) والحمد الحصار وبعده في جرتبه (اي بسببه) والحمد لله من محى ذكره والسمة

ثم ثبت حكم صيدا وعكا الى سايان باشا وكان منده مجمد من مماليات الجزار. من الجملة على اغا ابو عبدالله باشا فهذا صار كتخداه وجاب له منصب طرابلوس و اكن استقام في عكا ما خرج منها (184 ) كل حياته وباقي الماليات مثل محمد اغا ابو نبوت وغيره فجعلهم متسلمين في حكمه وحاييم الصراف بيده الحل والربط وبالحبل الاحكام كما هي

ثم بعد ايام اجتهد الامير بشير وجرجس باز في اخراج الامير قاسم والامير سليم الذين كانوا رهيئة بزمان الجزار · وبعد جملة رجاوات سمح سليان باشا بطلوعهم لعند اعاليهم وبكلفة وافرة

ثم بوقت طلعت الهلاع الحكم للامير بشير مجكم دير القمر والهلاع حكم جبيل من طرابلوس لابناء الامير يوسف واستكنت احوال الجبل للنهاية وسليان باشا يجب السلامة ومشايخ البلاد متنقين مع بعضهم

فشاني سنة الله ومايتين وعشرين ظهر من دروز المتن مطاولة على امراؤهم. وتاطوا على اراضي البقاع يزرعوا ويفلجوا وصارت الفلاحين بارض البقاع وبعلبك مثل عبيد لهم وربا ياكلوا المعيى على اصحابها ولا يهابوا حكامهم وهذا الفصب بادي منهم من زمان من اختلاف الاحكام من العبزار والامير بشير مــاكان يلاحظ بوقته وائتصلوا بالوقاحة والفجور لهذا الحدءوالآن اقتضى يقرض الحكم فرض وزيادة ميري لاجل وفا الطلوب منهم من طرف عكا اؤلًا لشان طلوع الإمارا الذين كانوا موهونين ثم مال البري وعوايد وخلافة ، فالجميع امتثلوا للامر عدا دروز المتن ما قبلوا يدفعوا غرش واحد. مع ان الذي يخصهم شي. جزئي. فعز موا على العصاوة واظهروا وداوة بليغة لنعو الحاكم وطودوا الحواليه. فانحبق منهم الحاكم من جورهم ورداوتهم ليس في حقه فقط بل في حقّ حكامهم الذين يأ كلوا منهم نفع كل سنة حتى اتَّصل أَكَاهُمُ الْيَالُمُهُ أَيْضًا فِي قرايا البقاع وبعلبك وزحلة والحِبل نفسه. وما كانوا يرتدُّوا عن شيء مهما لاح لهم من ضور ونهب وقتل ايضاً فلا شي. يمنعهم حتى اتعبوا بيت الحرفوش ايضاً واختلسوا اراضي قرية الكرك وجمعوا غرش يجرز ( "184 ) من مدخول الغسلال وغيرم ويوجد منهم طايفتين بيت انقنطار وبيت حاطون ازدادوا بالبشاعة والرداوة ابلغ من غيرهم وصاروا في زحلة يجرمون الناس ويعملون الفحشاء وما من أحد يقدر يمنعهم. ولهم ظروف عديمة الاحتال. وهو أنهم طلقوا أمرأة من زوجها وزوجوها لفيره وبعده وجعوها للاول.وهم من اسلام زحلة وكلة من البراطيل. واحدهم خطف امرأة من جانب زوجها وعمل معها الردي ورجعها. وبالنتيجة صدر أشياء كثيرة من هؤلا. الارديا المغاضي ظاهر ومضى وضيقوا الناس ومسا احد يقدر براجع ويشتكي حتى ولو اشتكى لا يستفيد شينًا . ثم قتلوا رجلًا غريباً نصر انياً كان خارج من زحله الحظوا ان معهُ دراهم فتتلوه ، وجاوا لزحلة يحكوا قدام الناس انهم قتلوه من دون خوف ولا استحبا

والحاكم صار مقهود من هذه الاحوال ويكاتب امراء المتن بعمل طويقة لطاعة هولاء الاردياء ومقاصرتهم فالاماره المذكورين حيث هؤلاء المتوم خدامهم فلا يهون عليهم ابادتهم فيطبعوا بهم سيمة بيت جنبلاط وتتلاشى حربتهم ويخف مقامهم ولكن حيث ان هؤلاء المنساحيس ظهروا بالرداوة مع الجبيع حتى مع حكامهم بالمتن ولا عادوا هسابوهم ولا يسمعوا لهم كلام حتى اتصاوا انهم صاروا يتطاولوا ويتعوا غيرهم من الاطاعة ويخوبوا في اداضي الامراء والمشايخ وما عاد شيء يحتمل فامواء التي مقاصرة ناسهم حتى هم فامواء التي مقاصرة ناسهم حتى هم

ساعدوا بذلك، ثم صدر امر من الحاكم برفع طلب الفرش المفروض ودفع الح من كامل المتن

ثم شاع خبر حضور عساكر عشملي لجسر الاولي في صيداً وطلع منهُ لدير القمر واهالي المثن للغللين ظنوا انهُ واقع حادث جديد بين الحكام في بعضهم

واذكانوا مطمئنين في الشفالهم وافتراهم على الناس واذ شاع حضور الامير بشير وبشير جنبالاط والامير سليم و جرجس باز وصلوا لحمانا والامير بشير قاسم مع المسكر ( 185 ) دروز وفصارى من الشوف كسوا قرايا البقساع بالتفتيش على اللدوز الاردياء من بيت انقلطار وحاطون ومسكوا منهم والباقي هربوا وكذاك الدووز الذين في بيوتهم لحا فهموا الغضب واقع عليهم فهربوا النشام ومنهم احتموا بوجاق الدالاتيم وهكذا صاروا مرتمشين ومضطوبين والذي اغساك حمزة حاطون ونفرين الدالاتيم وهكذا صاروا مرتمشين ومضطوبين والذي اغساك حمزة حاطون ونفرين الدالاتيم وعبدا عبدا وهوب وبقي من بيت القنطار نفوين اخذوهم والرسادهم فجانا وابن حاطون عمل حيلة وهوب وبقي الولاد القنطار نفوين اخذوهم لدير القمر وسجنوهم هناك

وبتلك الليسة ذاتها التي وصلت الكلسة المكرك كان وصل جانب عسكر دروز مع الشيخ حسن جنبلاط والامير حيدر شهاب الى قرية كفر سلوان المختصة في بيت الحاطون وبيت المغربي وكبسوا القرية ليسلاً فهربت رجال حاطون قدخل العسكر ونهب كامل رزقهم ومواشيهم وراماً بيوت المغربي فا قارشوهم لان الغضب واقع على حاطون والتنظار بنوع خصوصي ثم توجه العسكر لقرية المتين فهرب رجال القنطار فهبوا بيوتهم وصارت نساهم تغرب بالحجارة وهاج الشر وقت ل درزي من بيت برداس ووقع مجاريح نصارى وارقد العسكر بعد نهب القرية قاماً وبعد يومين جا امر بيدم بعض بيوت بيت القنطار وحرقها بالنار واماً في كفرسلوان فما قام العسكر منها حتى حق كامسل بيوت حاطون وهدمها اللارض ثم حضر امر مجرق العسكر منها حتى حق كامسل بيوت حاطون وهدمها اللارض ثم حضر امر مجرق بيوت الناظرة التي بالكرك وفي زحة وبضبط اغلامم وارزاقهم وصدر مناداة في وما ظهر شي والحاكم مسا صدقهم فاخيراً قدموا خدمة خسون غرارة شعير من وما ظهر شي والحاكم مسا صدقهم فاخيراً قدموا خدمة خسون غرارة شعير من واستقام والمنام للكرك لاجل المحافقة واستقام والمناك لاجل المحافقة واستقام والمناك لاجل المحافقة واستقام والمناك للكرك لاجل المحافقة واستقام والمناك

ثم بعد مقاصرة هؤلاء الطائفتين ( \*185 ) التفت الحاكم لمقاصرة باقي الطوائف وفرض عليهم منهم ثلاثين كيس ومنهم اقل بتدبير الاماره منصور وفارس وافضاف لذلك بعض قرايا نصارى ، فصار طلب منهم غرش وذخاير القول انه بالسابق كان طلب منهم فريضة وما قبلوها وطردوا الحواليه حين كان الحبال عاصي على الجزار ، فقصد الآن الحاكم يقاصرهم ، وحاطون والقنطار تواقعوا على ضاهر التل شيخ الجزار ، فقصد الآن الحاكم يقاصرهم مع الحاكم وما صار نقيجة

ثم بهذا الاثنا حضر امر تُرحة في ضبط كامل بيوت الدروز وذلك العبار فقط والذي له بيت ملك من اباه وجده يششوه ويأخذ ثمن من البكليك وصدر امر لكل الجبل ان لا احد يقبل في بيت من هولا الطائفتين قنطار وحاطون ولا يطعموهم ولا يستوهم

ثم حضر حسن جنبلاط الى بسكتنا من طرف الحاكم بطلب غرش مفود هدا عدا عن البلغ انوف من ثلاثين كيس مأخوذة منهم قبلاً فهاجت الناس وبالجهد حتى فرضوا المطلوب عمومي وايضاً صاد طاب غرش من اهالي الشوف وكان البلاه ساوت بعضها الأان مقاطعة المتن اقوى وأكثر بدفع الغرش لانهم هما سبب الشرور كلها والمطوايف ذأوا المنهاية وندموا بما صار منهم ولكن تلف حال النساس نجرتهم اسميهم ) ثم صدر امر بطود حيم الطوايف واولادهم من كل الجبسل ولا من يشغع ولا يدفع وامراهم ضدهم والعامة طمعت فيهم وانقطت قلوبهم من الهم والخوف كما جى هم من البلوكياشي كان قادم من بسكتنا وصعبته المسال والمؤوف كا جى هم من البلوكياشي كان قادم من بسكتنا وصعبته المسال والحاجم تحت عين القبو ادبعة خياله فتحسب منهم وانقرد من جاعته فصادفه في وادي وضرب في وجههم بادود من بعه و فياله فتحسب منهم فانقرد من خدمه وهربوا بالوادي مثل الرائب اذا نظروا ( 186 ) المقاب في كبد الساء و تركوا خيلهم وهربوا بالوادي مثل الخيل وجاء بهم المحاكم وحصل له ولاتباعه انعام وافر وبالتنيجة حال هؤلاء الطوايف اضمحل جداً

وفي ثانيــــة وعشرين تشرين الثاني قام الامير بشير الحاكم من حَمَانا لدير القسر · وكذلك باقي الامارا والمشايخ كل واح لمجلم وتوكل في زحله عن الامير بشير قاسم نعان بلوكباشي دوزي واتباعة ، وعسكر الهواره والدالاتيه الذين من الشام قاموا من الكرك في احدى وعشرين كانون الشائي ومعهم امر من الامير بشير انة حين قيامهم يحرقوا كامل البيوت الذين لبيت القنطار بالحوش قريب لزحله فحرقوهم غام وفرح اها لي ذحله في ابادة هدفه البيوت الذين هم شر وضرر وكانوا اربعة وعشرين بيت وما عاد بقي لهم اثر

ثم في غانية ائيام من شهر شياط مات الامير فارس بهذه السنة صباح الحديد ابدا، الاستسقا، واستقام بالمرض ثلاثة شهور واخذوه للساحل لدير البشاره بالروق. وتعالج كثيراً وما صار افادة لان جسمة عيّان للغابة من دا، الربو الذي كان به منذ زمان، وتاسفت عليه الناس وافاساً كثيرين انضروا بموته كما ياتي الشرح، وقالوا ان عمره خمسة وخمسون سنة، وحالًا حماوه من دير البشاره الى صليحا مقر وطنه ودفتوه بتبه اباه واجداده، وقيل انه اعتبد وصاد مسيحيًا حين موته، واماً اصله فكان درزيًا ومات شهيد خدامة طوايف الدروز لانهم قهروه كثيرًا وما فكروا بالمواقب، والان بدهم يتعبوا في معيشتهم لعدم وجود واحد في ارضهم مثل هذا بالمواقب، والان بدهم يتعبوا في معيشتهم لعدم وجود واحد في ارضهم مثل هذا والنبيّة قسبق العمل

وفي عذا الاثنا، حصل محامره ( مشاجرة ) بين الامير سليان شهاب وبين الامير بشير ابن مراد واتّصل الشر بينهم وهدموا ( 186 ) بعض املاك لهم بالسواحل مثل دكاكين وبيوت كل منهم يهدم للآخر، والامير سلمان توجه الى جبيل شاكياً على بشير ، وجرجس باز مغرض مع سلمان وانعرض ذلك للحماكم، وبغضون ذلك مات الامير فارس فصار توقيف الامر بينهما

ثم صاد طوشه كبيره في جبة بشري وهاجت الناس على بعضها وقتسل رجال ونساء ومجاديح والتزم عبد الاحد باز يتوجه هالك لمقاصرة المذنبين فيمين فحظوا على ذلك هاجوا على الشيخ المذكور واتباعه وجرحوا يوسف الحوري من خاصة جرجس باز ومن ذلك انحبق المذكور وطوح الصوت في جبيسل وجمع جانب عسكر لمقاصرة المذكورين العصاة وفيا بعد تداورت الامور وانتهى هذا الشلش على سلامة

ثُمُّ انَّهُ بهذه الايام ابنا. الامير يوسف حكَّام جبيل قتاوا الشيخ حسين متوالي

شيخ الهرمل وهذا هو غني وردي وعدو للامير جهجاه الحرفوش · فهذا جا · يواجه الاماره للذكورين استقام يومين وقصد الرجوع لمعلم · فسكوه و خنقوه والاموه في جب وضبطوا اموالة التي الخلبها مواشي واسلحة وامتعة وأماً غرش فهو قايل وسبب قتلة انهم مسكواكتابة منة الى مصطفى بربر طلب منه حكومة جبيل وانه حالًا يقتل جوجس بأز واخيه ويسك الامراء ويرسلهم الحرابلس بالقيد · فبربر ارسل المكتوب ذاته للامواء الذكورين واعرضوه على الامير بشير فاذن لهم يعدموه متى وقع بيدهم فرقع وآكل جزاه لانه ردي جدًا وله عزوة (حزب) كبيرة بالهرمل و داياً يرغب ثلاف النصارى في جيل

ثم في شهر شاط حضر الامير بشير الحاكم والامير سليم حاكم جبيسل وباقي الشايخ الى قرية صلياً يأخذوا بخاطر ابناء الامير اسمعيل من جهة وفاة عهم الامير فارس حسب العوايد، والملعوا عليهم وصاد فرصة لبيت ( 187 ) الحاطون الذين هم اتباع الاماره الذكورين وتوجوا بهم وواجهوا الامير بشير والامير سليم واشهروا خاطرهم عليهم نجيث يكونوا منقادين لحكامهم ويحسنوا سلوكهم مع النساس فصدر الامر برجوعهم لمحلاتهم

ثم دخلت سنة الف وغاغائة وستة موافقة الف ومايتين واحدى وعشرون اعلم أن بهذه السنة حصل أشياء كثيرة بالجيل من الحكام في بعضهم

اوَّلاَ انهٔ حصل مخالفة وتعدي في بلاد الضئيه واقتضى انه يتوجه جرجس باذ وعسكر جيسلي لمحاربتهم وظفر بهم ورجع ومر على بعلبك بعزية من جهجاه الحرفوش وحصل له آكِهم واحتفال كلي ثم توجّبه الدير القمر ودخل في موكب عظيم وهذا الانسان حظي على عز وجاه ما سبق لنيره قبل وبعد وكان بينه وبين حاييم اليهودي صداقة وعبة وافرة حسب الظاهر وكذلك في خطرته بالضئيه جرى مودة كليّة بينه وبين مصطفى بربر بظرابلس حتى كان يدعوه الخاه ومن هذه الاحوال ما عاد فكر في عواقب الزمان واعتبد الاقامة بالدير وزين البيت الذي كان نشتراه وصار التكلّم في امور البلاد جميعها وكل مادة مع امير وشيخ وخلافهم تحصل فترفع اليه اولًا والذي يتوله يصير

غير أنَّ الامير بشير كان يحال القهر من عدم اعتبار الشيخ له ولا سيا بمداخلته

بنا لا يخصة حيث أن حكم الجب ل يخص الامير و مده و حكم جبيل تبع الشيخ الله كود وصاد كل مدخول بر أني من هدايا وغيره يشارك بهم الشيخ حتى ربع المدخول ما كان يصل للامير والسبب كل مادة تنعرض على الشيخ منها يقضيها هو بنف ومنها يعرضها على الامير وعلى كل حال الدي يريده الشيخ يصير وصاد بيده الحل والربط والامير لة الاسم فقط في حكمه وهو صابر على هذا الحال ويقدم بيده الحل والربط والامير لة الاسم فقط في حكمه وهو صابر على هذا الحال ويقدم له كل اكرام واغلب الايام يستعمل الطحام ( 1877 ) معة وداياً يظهر لة بشاشة ويقبل منه كل ايولة والشيخ كان يطمع في مودة الامير لة ويحتسبها صاغ واطمأن من كل شيء بحدث من نخوه وكان متحد مع الشيخ بشير جنبلاط ومركن به افا اوكانة بالامر اكثر

ومع ذلك ما كان يجي بفكوهِ ان احدًا يغدر بهِ من اماره او مشايخ وذلك من ثلاثة وجوه: اوَّلًا من محبة العشملي له النَّيَّا من القسام البلاد اللَّاثَّا كان ساوكه لمنع الضرر عنهُ غير اللهُ غلط في تغيير خاطر سميتهِ البزبكيَّة المختصة في ابناء الامير يوسف من زمان والدهم. وهم بيت عماد وبيت تلحوق وعبد الملك ومن يتبعهم. ومن كون المذكورين ضدًا اللامير بشير وجنبلاط فجرجس باز تركهم وتعلَّق في اضدادهم حتى صار مساعد في اهانة المذكورين ولا يلتفت اليهم البتة حتى بغضوه جدًا وما يطلع من يدهم شي. بسبب ان العشملي لا يسمع لهم. وحصلوا في ضيق كلي من المال والجاه وداياً طالعين وراهم بطلب غرش حتى ما خلوا لهم حال يسليهم . يرخي من سميتهِ ( اي لا يتركهم ) خشية من عواقب الدهر الخوون. الَّا اللهُ الغرُّ في صحبتهِ الولايك وهذا غلط لان المذكورين اعداء لهُ من قديمٍ . وكان أضر هم جدًا مئذ سبعة سنوات خصوصاً حينا لبس من الجزار حاكمًا وطود الذكورين ونهب بيوتهم العسكر وضبط رزقهم واهان سميتهم واتباعهم . الَّا انه بعد ما صار الوفقيه بينهم رغمًا عن الجزار تداخل معهم بالحبِّ والصداقه وعم ايضاً اظهروا له مودة زايدة بالظاهر . فتعلق في مودتهم واركن الاركان الكلي . وبعني عكذا بهذه السنين. وكان أغلب أقامته في جبيل بقاطعة أمراه ويتردُّد قليــــلَّا لدير القمر يستقيم اياماً ويرجع الى انهُ بهذه السنتين ( 188 ) تحسن عنسدهُ الاقامة داغاً بدير القمر ونقل اعيالهُ من جبيل

وقيل انَّ الامير بشير كان يرغب اقامة الشيخ بدير القمر حتى لما كان يتوجه جُبيل في غرض فيصير الامير يواصل له الطلب ويليج عليه بالرجوع وذلك احتساباً اذا كان بعيد عنه يلعب في عقله اصحاب الادراك ويبدأ منه غير امور ميم انه ابدا ما يجي في عقله بداية شي، مخالف كيف لا والحال الحاص فيه من الهز والحاه عمًّا لا يصير لاحد حتى وما صار للذين تقدموه وبالنتيجة حصل هذا الانسان بالغرور وقصر العقل بنوع لا يوصف

ثم انه بهذه السنه في شهر رمضان جاء طاب من سليان باشا للامير بشير بان يرسل جرجس باز لمكا حالًا لاجل اس ضروري لازم فبالحال توجه المذكور لصيدا اولًا وهناك كان حاييم اليهودي ينتظره واخذ معه هدايا معتبرة مشه ومن الامير وصورة خطرته ( سفرته ) هذه بموجب تعريف الشيخ باز الى احد احبابه وقفنا عليه وهذا فحواه

"انهٔ نهاد الاثنين حضرنا اديرالقمر بكل سلامة وعما صاد من التوفيق والاقبال بهذه الحظرة يفوق الوصف عن شرحه على انهٔ حين وصائبا لصيدا طلع دالي باش والاغاوات يلاقونا لجسر الاولي، واخذونا بالاي، ويوصولنا على باب الدينة وجدنا متسلم اغا والمعلم حاييم وبعض الاعيان، فسلموا علينا بغاية الترحيب واستقمنا يومين بكل صفاء ثم توجهنا لصور وجدنا ملاقية عند جسر القاسمية دالي باش والمتسلم والاعيان نحو ثلاثانة خيال، ودخلنا لصور بحال العز، ثم توجهنا لمحروسة عكما فوجدنا خيل الدالاتية مع قني عمر ملاقين لنا الى المنشوخ، وحين دخلنا للمدينة انضرب مدافع كثيرة، وبعده تشرفنا بلثم الله المنشوخ، وحين دخلنا للمدينة انضرب على اغا كشخداه بيك وحصل لنا آكام وعجابرة لا توصف واستقمنا ثلاثة ايام وتشرفنا نجلعة وافرة وكذلك نجلعة للامير بشير وخلعة للشيخ بشير جنبلاط، وبحمد وتشرفنا نجلعة وافرة وكذلك نجلعة للامير بشير وخلعة للشيخ بشير جنبلاط، وبحمد الله جميع الامور ( 188 ) فوق المرغوب "

وكذلك برجوعه لديرالقمر دخل بموكب عظيم البلغ مُمَّا تقدَّم في خطرة بعلبك وصار شنك عظيم والناس ماشيين قدامة اللسرايا وحين لزولة النقياء الامير بشير بالحبّ والاكرام وبعدهُ حضر الشيخ بشير جنهلاط سلم عليهِ و صار الشيخ باز يوصف لهم ما صدار وجرى في خطرتهِ هذا ظنّا منه انهم ينسروا لسروره ٍ و صحيح صار هكذا ظاهرًا

ثم اظهر الكتابات التي معهُ من الباشا التي تعني حكومة الامير بشهر بالبلاد وذلك دايم ابسدي يكون حاكمًا ثم والشيخ بشير يكون شيخ المشايخ لا يتغير وانهُ هو نفسهُ جرجس باز يكون مناظر بالبلاد ولا يتم شيء الا باطلاعه وكان كل املهِ ان هذه الانعامات تشي بالجبل

والحال صارت سبب لقصر اجله الان من هذا الحين تغيرت الخواطر عليه وان قلت لاي سبب ذلك هو ان سليان باشا قدادم له منصب الشام وطرابلوس من طرف الدولة ويومئن حاكم طرابلوس مصطفى بربر وعاصي بطرابلوس وضابط القلمة ضد خاطر الدولة وسليان باشا متى جاءه المنصب برغب رفع بربر المذكور من طرابلس كليًّا وحيث فهم الباشا اتحاد باز مع بربر في خطرة محاربت به بلاد الضنية وكان باز دخل لطرابلوس بعزية من بربر واختلا واياه واظهر له بعض شي مرتاب منه فاوعده باذ انه يكون له من اكبر المساعدين وبلغ الباشا المودة الرايدة الصابرة بينهما الرم احضر باز لعنده في عكا وكامة سراً عن خاطر الدولة بارسال المنصب وطلب منه ان يغير خاطره من جهة بربر والا يسعفة بشي اذا تم الحصار عليه او غير ذلك وانة يكون عليه ليس معه بربر والا يسعفة بشي اذا تم الحصار عليه او غير ذلك وانة يكون عليه ليس معه

فاجاب جرجس باز الباشا انه ما يمكنه يطلع ضدًا البرر حيث اوعده وعداً صادقاً موبوط بالقدم الله الميكون معه ولا عليم ولا يتعارض الامر بمكافة الاشياء وثو طاب بربر اسعاف ما بنالة من وجه الجب ل (189 ) فلهذا كان جل السبب بالطلب لذهابه لعكا وبعده ما جاء المنصب الى سليان باشا، والقول ( ويقال ) انه راجع الدولة بمنع ذلك حيث دخل عنده الوهم من جهة الوهني الدي خرب اقلاء الحاج وربط الطوقات وملك اراضي الحجاز بالتام فالباين اعتذر وقبلوا عذره الحاج وربط الطوقات وملك اراضي الحجاز بالتام فالباين اعتذر وقبلوا عذره

ثم بعد حضور باز من عكا وكبر منامة وشأنة ازداد غرورًا وأطمأن بما جميعة. وبهذا الغضون وقبسل ذلك اظهر عدارة شنيعة مع الامير حسن الحو الحاكم وصار يكايده ويقهره في امور «اولًا منذ ثالاث سنوات ابطل ميزان الحرير من جونيه. ورجوع النزوق كماكان اوّلا وذلك لاجل صالح الشيخ بشاره الحاذن ثانياً انه قصد بهذه المنة يرفع يد الامير حسن من تسلطه على مقاطعة كسروان برجا بيت الحاذن الذي الامير الله كرر يبغضهم جدًا وداياً ينقب عليهم اشياء مقهرة ومضره وقعت لهم الآن فرصة بالغز الذي به جرجس باذ فصاروا يسرسوا عليه نحو الامير والله كور يبغضه وفصار يسعى في قهر الامير كيف كان واطباع الامير غير مرضية لاحد حتى ولا لاخيه الحاكم وكان الحاكم يتسرمو من احوال اخيمه مع الناس ويدم منه وجرجس باذ ملاحظ ذاك فطمع فيه وصار يفرد فيه بكلام ردي يسمع الحاكم والحاكم ينقهر من الكلام بحق الحيه ويحفظه في قليه وما يحكي الشيخ بشير جنبلاط ظنًا منه انه عب ويحفظ سره وبالنتيجة امور مضحكة للغاية الشيخ بشير جنبلاط ظنًا منه انه عب ويحفظ سره وبالنتيجة امور مضحكة للغاية لانه صار يلقنه كلاماً يحكيه الامير يقول وجب

واخيرًا توجه امر للامير حسن برفع قارشه ( برفع يده ) عن كسروان ويظهر جرجس باز قدام الناس ان ليس له خاطر ورضى بذلك والحال ان الشيخ بشير كابا يصير من الكلام من باذ يحكيم للامير ويبلغ اخيه حسن وصار بيت الحاذن يظهروا سرورهم انهم قهروا الامير حسن ويسمع المذكور ويتألم ومن غم وعدم استهلاكم ( 189 ) طبعم باخذه الامور بالوسعة فتوجه في شهر شباط لدير القمر بزعم انه يقتل جرجس باذ وكيف ما صاريصير

فوصوله للديركان الامير بشير في بتدين فعضر نعنده حالًا للدير وصاد يأخذ بخاطره ويهمد الخلاقه و واختلا والماه سراً وقال حيث ان الطبيخ مشتقل وانشاء الله يستوي قريباً فايش متتضي لهذه العجة الذي ربما ينتج منها اتعاب واضراد فاذاً الصبر واجب وبعد كلام كثير وقليل حتى همد غيظة ورجع لمحلم في غزير وابتدا يستعجل ويجرك الثار ويزيدها اضطرام حتى تستوي الطبخة قبل بوقت

ومال هذه الطبخة هو هذا: اي ان بيت عاد وما يتبعهم من كون عزمهم صار ضعيف وحالهم ورايهم مضمحل والامير بشير وجنبلاط يبغضوهم جداً بسبب رداوتهم ودلاعتهم وعدم استقامتهم والتزموا قبل هذه الايام اتحدوا مع الامير سايان شهاب واجتهدوا بتغيير الحكم وما طلع بيدهم الان جرجس باز تادكهم من باله ومتعد مع الامير بشير والشيخ بشير ، ونظروا لا فايدة من مسعاهم فازموا بيوتهم

ففي هذه الأيام صار عليهم طلب غرش من الحاكم بطابقة جوجس باز واشتد الحال عليهم وراح جماعة منهم وقعوا على الامير حسن في غزير وهي كانت ملموب والطبخة ذاتها وطلب الفرش والمضايقة هي مرتبة على قام التدبير وصار الامير حسن يكاتب اخبه بشأنهم والمذكور يتفاوض مح جرجس باز ويبغضة فيهم وصار الجهتين الامير وباز يواصلوا الحواليه لبيوتهم بالطلب والاستعجالات بايراد الفرش والامير حسن يدفع عنهم سراً مصروف الحواليه والاستعجالات وطال المصراع أياماً كثيرة حتى الطبيخ قارب استواه

وفي شهر نيسان توجه بيت عماد مع جمهور من اتباعهم لدير التمر بجوفة منهم ليتواقعوا على الامير بشير برفع هذه الثقلة الحاصلين بها فما ارتضى الامير بان يواجهوه ( 190 ) فرجعوا لمصالاتهم غايبين الامل حتى ولا جرجس باز ارتضى يواجهوه من هم قصدوا يتوجهوا لجبيل لعند الاماره وجميع ذلك ملاسب شيطائية وقليل من الناس لحظوا عليها وصار البعض من احبا جرجس باز يحذرونه من ام يأتي وما كان يلتنت لكلامهم لان الغرور داخل عليه وقيل أنَّ اشيا كثيرة نظير هذه بالغرها المدذكور حتى من بيت عماد وهو لا يعطي بالله ويقول ان الناس قصدها أن ترمي الفتنة بيني وبين الامير والشيخ وبتي مطمأن على نفسه حتى اتت عليه المقادير

فراح المشايخ البيكيَّة العاومين الى جبيل وكان الامير حسن بتلك اليومين مواظب الصيد على نهر ابراهيم القريب لجبيل وهو طريق لبلاد جبيل فعضر تعنده بعض من المشايخ بعسكر قليل من اتباعهم والباقي قادمين وراهم يبلغ الجميع نحو خمانة نفر ووصل الحبر عن مجيهم فما احتسبوا منهم لسبب ان الامير بشير كان يازم جرجس باز بان يحرد الى اخيم عبد الاحد ويحذرهُ ان لا يقبل بيت عاد ولا يعطيهم وجه بانكليَّة غير ان بعض من الحواشي الذي له دراية وعقل مند عبد الاحد يعطيهم وجه بانكليَّة غير ان بعض من الحواشي الذي له دراية وعقل مند عبد الاحد باز ان يكون واعي لشغاء الامود ما هي صاغ فما اعطى بالله لكلامهم بسبب

الكاتيب التصلة من اخيم · حتى بيت عماد وتلحوق ارساوا كتابة لعبد الاحد يعلموه ُ بقدومهم ليتواقعوا على الاماره

الى انة في رابع يوم من شهر ايار وصلوا المشايخ وعسكرهم الى جبيل والامير حسن خلفهم، ودخلوا اجواق اجواق للمدينة قريب الظهر والامارا وعبد الاحد يعاينوهم بالنضاره وامروا للخدم يؤلفوا فهم قناقات فالذي دخل اوَّلا شرذمة من النفر وصاروا يركضوا على العيش والفاكهة ويخطفوا بعجة ويظهروا النساس انهم مشحوتين وبحال الجوع وحضر طابور ثاني ومعهم المشايخ ثم لحقهم الباقي وحيائذ المتلات المدينة من العساكر وصاروا يخطفوا عام الناس ( 190 ) وينهبوا الدكاكين والاسواق وهجموا على البيوت واشتغاوا بالنب

اما المشايخ فانهم راحوا لبيت عبد الاحد مع اتباعهم وقتلوا البواب ودخلوا الدار. فنزل البهم عبد الاحد من بعد مسا قوعوه وهو يتطلع عليهم من الشباك و حكم الرصاص في كفه و تحقق عين الغدر فاخذ سلاحه و نزل بالدرج وهم هاجمين عليه و فقوص شيخ درزي من بيت مصطفى و قتل حالًا و غار على المشايخ بالسيف فانجرح على تلحوق فهجم العسكر بقوة فولى راجعاً وهم يتبعوه و فارمى نفسه من مكان عالى فلحقوه من وراه السود و ضربوه بالسيوف ومات وباقي العسكر ملتهي بالنهب داخل البيوت و خارجها عهبوا الجميع وشلحوا الرجال والنسام و الاولاد مثم نهبوا بيت عبد الاحد و عروا حرمته لحدً القميص وهذا الحادث هو مهول جدًا

وهم جذا الغضب وصل الامير حسن وطلب الاماره الذين تحصنوا بالقلمة فمسا ارتضوا الا بعد مراجعات كثيرة وبالخداع والتمليق حتى سلموا حالهم فالحذوا سلاحهم متهم وحاشهم في مكان تحت الحفظ

ثم زجع الى جرجس باز وما جرى فيه هو الله نهار هذا الجمعة صباحاً حضر بشير جنبلاط للدير وصعبته اتباعه متساعين السلاح الكامل ومنهم دخاوا ليسالا لاجل وفع الوهم والامير كان مظهر غم لشان بيت عماد ويظهر الشيخ جرجس باز انك مطابق معهم وعمال تحرد لاخيك يقبلهم وكلام نظير ذلك فاماً المذكود فانه كان يجلف ويلمن أنه ابداً ما هو بادي منه خون في شي وكان الامير يتحادف عليسه بالكلام وكان منتظر اعلام تحضر من اخيه حسن عاصاد

فيعد الظهر بساعة وصل خيّال من جبيل وكان الشيخ باز ساعتها مزمع ان ينام حسب عادته فارسل الامير تابعه حنا الدحداح يدعو باز لعند الامير فواح المذكور لهنده وصاد يقول للشيخ ان الامير مغموم جدًّا بسبب توجه الشايخ لجبيل الاوانك ابداً ما حررت لاخيك يطردهم وكلام نظير ذلك (191 ) . وقال له أن الامير يريد تحضر لمنده بهذه الساعة فانغم الشيخ لغم الامير وقام حالاً وحضر لمند الامير وكان جالس وحده بالاوضة الجوانية على منامته فامر له بالجلوس ثم تكلموا مع بعضهم قليلاً وصار الامير يظهر زعل بكلامه والشيخ يبرهن له ويبرد نفسه مما تهم به ويستعطف بخاطر الامير اخيراً قام الامير مغبون واراد الشيخ يتوم فقال له الامير اقعد مكانك وخرج بسرعة واغلق الباب وقائلة وطلب حسن ذين الدين بلوك باشي فعضر ومعه ثلاثة انفاد وحبل ففتح الباب وقال لهم ادخلوا اختوا هذا الكلب فعضر ومعه ثلاثة انفاد وحبل ففتح الباب وقال لهم ادخلوا اختوا هذا الكلب واغلق الباب وبقي واقف برهة وساحب السيف ، ثمّ بعد حين طلب الشيخ بشير واغلق الباب وبقي واقف برهة وساحب السيف ، ثمّ بعد حين طلب الشيخ بشير وختم كامل المحلات ورجع للسرايا كان الفوض انقضى ، وسحبوا القتيل عريان ما وختم كامل المحلات ورجع للسرايا كان الفوض انقضى ، وسحبوا القتيل عريان ما عليه غير الستم وجود من باب السرالي الماض الوارنه ارموه هنداك وريس عليه غير الستم وجود من باب السرالي الماض الوارنه ارموه هنداك وريس الانطوش غطاه في حصيره مقطعة

ثم الحضر يوسف الترك المختص بجرجس باز وسجنة وبعد برهة امر بقتله و فقطعوه بالسيوف ودفنوه حالًا وبعد ثلاث ساعات صدر الامر بدفن باز في قبره وهم حاملينة الى المقبرة عريان ادمى عليه احد الناس عباة مقطعة بوز وحين دفنة قاموا عنة العباة وادموه بالقبر عريان حال محزن مكوب وحين بلغ الامير امر العباية فجاب صاحبها وتهددوه بالعذاب فتشفعوا فيه وخرج سالما

ولماً انتهى عالى هذه الموقعة ككمت بوقت واحد فحضر الامير للسرايا وعزم على المسير لجبيل فركب هو والشيخ بشير قرب غياب الشمس الى قرية عنبال وهناك حضر لعندهم بعض امراء بيت شهاب وباتوا في عنبال وفي ثاني يوم السبت وحلوا مع عسكر غفير دروز ونصارى وبوقته جاء علم ثاني من الامير حسن واقتضى أن الامير يذهب للشويفات وهناك (191\*) حضر لعنده اماره وغيرهم واستقام كم يوم القول انه ارسل كتابة لاخيم ان يعمى اولاد الامير يوسف وما ارتضى لرم ان الامير

قام من الشويفات لجيل هو وجنبلاط والامير ابن قعدان شهاب وحين وصوله لجيبل الخرج الاماره الثلاثة حسين وسعد الدين وسليم وركبهم على التكدش وارسلهم الى قرية عشقوت قريب قرية عجنون وارسل معهم الامير حسن قعدان والامير بشير قاسم وبشير جنبلاط ودخل بلوكاشي ومعه جمة انفار كتفوه الاماره واحموا شيش حديد واعموهم قاماً وتركوهم هكذا وعينوا لهم خرج يكفيهم ودجع جنبلاط الزوق وثاني يهم توجه تقرية الذين ليعزي الامير منصور مراد في ولاه المتوفى وبعده قوجه الى محلة المختاره وكذلك الاماره والمشايخ وجموا لمحلاتهم والامير بشير بعدما رتب الاحكام في جبيل حضر للزوق ينتظر الحلاج جبيل من طرابلوس وخصروا وهو بالزوق فلبسها في جبيل وكسروان ثم فرضوا مبلغ غرش على بيت الحازن الذين هم كانوا سبب العداوة ما بين حسن وباز أو من جملة الاسباب وبعد ما قاسوا بهدلة ووزالة من الحواليه دفعوا ينيف عن خمسة وسبعون الف غرش هو بعد ما قاسوا بهدلة ووزالة من الحواليه دفعوا ينيف عن خمسة وسبعون الف غرش هو وجوجس باز من دروز وفصارى واخذ مشهم جانب مال وانتهت الامور وما واحت وجوجس باز من دروز وفصارى واخذ مشهم جانب مال وانتهت الامور وما واحت

ثم كامل عملات الاماره وباز واخيه ما استفادوا شيئاً من مالهم التي هي مقادضة دين ذمة انوف من مايتين الخف غرش لاسلام ونصارى ودروز وغربيسة وتحكيم حدوث هذا الزوال في باب موسم الحوير. وهذه المادة بظروفها ما جرت بالحبل بكل الزمان. وهي تخلي من الله واحكام الرب لا تدرك. وبيت هماد (192 ) صادوا خاصة الامير حسن ولبسوا اكبرهم الشيئع فارس من الامير بشير وصاد لهم انعسام وافر واعطي لهم وابيت تلحوق جانب من رزق اولاد الامير يوسف واستقروا في بيوقهم ونظامهم وصاد الحبل رأي واحد وارسل الحاكم عرض لعكا مع احمد القاضي يشرح عن مفاسد جرجس باذ واخيه وانهم كانبوا الانكليز ومرادهم يجيبوهم المساحل وكلام منشي اضرار وخراب لزم قتلناه مع اخيسه في الجواب من الباشا ان كان جرى ما تقول فا صار الله الخير. ومن يقول ان قتل جرجس باذ كان برضي حاييم سرا ما بينة وبين الامير ووالله اعلم بالحقايا، وشي مضى وصاحب الانتقام حاضر وهو بنته من كل معتدي ولو بعد حين

ثم بعد نهاية هذه الاحوال ظهر من الامير بشير واخيه حرصاً زايدًا. حيث ان الدروز جذه الموقعة تمردوا وكان النصارى حط شانهم وعدموا حربتهم والدروز يحكوا ما يريدوه والامير عين عنده فدم كثيرين وحصن بيت وجرجس باذ وجعل بوابين وحراس كعال المدن و ترك السرايا المعلومة واستقام بالبيت المذكور وايضاً جنبلاط كثر رجالة ودخل بعقل الهامة ان الشيخ متحسب من غدر الامير والحال هذا بعيد جدًا والما صوت الجهتين من رأسهم ليس لهم كواخي ولا مثيرين بل كتبة وخدامين

ثم اجتهد الامير في مواساة حاميم اليهودي ودوام رضى الباشا عليهِ . فصار يرسل أموال الميريه والمتوجب على البلاد من غير طلب. وتسهل وجود ذلك يسبب الظلم الدذي انشاه على خاصة المنتو نين بيت باذ والهذ منهم مالًا غزيرًا وسكنت الامور ما بينهم. وكذلك مصطفى بربر الذي انقهر جدًا من قتل جرجس باز الذي كان صاحبة ولكن ما يطلع من اليد شي وارسل الحلاع للامع غصباً واظهر محبة ومودة وهي غصبًا وقهرًا-ثمُّ اللهُ توجه لعنـــدهُ ( 192 ) لطوابـلـــ الياس باز ابن أخو أعمامهِ الفتولين وكان هرب من جبيل حين المعركة والشجأ لبربر وأكرمهُ وعين لهُ مصروف يَكفيه وبقي عنده اياماً وانتها هذا الحادث اي قتل اولاد باز تعبدًا وعدواناً واعماء اولاد الامير يوسف بغضة وافتراء في ابتدا سنة النب و مايتين واثنين وعشرين ( ١٨٠٧ م ) ومضى الحال ويا له من حال مكوب . مخوف وحال الطبيعة البشريَّة ورداوتها فعي اردي من الوحوش الضارية اذا كانت تقصد الردي. وهذا الامير بشير ظاهره لطيف وما جاء في بال احد يتصل لكذا قساوة مويعة ويعملهِ هذا النَّهمت أحوالة اللَّه عديم الوقا ولا أمان له ولا يركن به وبالاخص نقضهُ القسم الذي حلفة على كنيسة السيدة بدير القمر باتحاده مع جرجس باز وانه لا يبدا منهٔ شیئاً مفایراً النحوه، وقد خالف عهده هذا بنوع مهول ولا بعذر بهِ قداًم الله - حیث على التحقيق جرجس باز ما صدر منة في حقهِ ما يوجب هذه النَّــــاوة وانما كلُّ هذا صار من الامير من حبهِ المال والجاه وارما نفسهٔ بهذه التهلكة الذي الله يعلم كيف تكون عاقبتها له ولاولاده من بعده واما اخيه حسن فانهُ أكل جزاه باقرب الآيام ومات بمرض اصعب والشدُّ من ضرب السيف ويأتي الشرح عنهُ ثم بهذا الفضون تحرَّك الامير بشير على ماكم بعلبك الامير جهجاء وقصد يأخذ منه قرية الكرك القريبة لقوية زحله والكوك المذكورة كان اخذه الامير بوسف شهاب وعرَّها وكان يصل له منها نفع كبير . فيها انعزل المذكور ثم قتله الجزار استغلصها الامير جهجاء وهدم منها كل الاماكن التي بناها الامير يوسف وبعده تركها بيت شهاب لعدم استقرادهم بالحكم يؤمان الجزار . ثم حينا اتحد اهل البلاد واظهروا العصاوة على الجزار وطال الامر الى حين مات فكانت هذه القرية التي هي الكرك دايا متصورة في عقل الامير ( 193 ) بشير ويجي في باله اخذها والنا جرجس باز ما كان يأكم الهم وينعه عنها لان جيجاه بينه وبين جرجس باذ صداقة كبيرة والان حيث قتل فما عاد مانع

فتحرك الامير النسوال مرغوبه وأولًا كتب الى امراء بيت مراد يجمعوا عسكر وينهوا قرية تمنين من حكم بعلك ونهبوها قاماً وهوالا بيت مراد بينهم وبين جهجاه عفونه (عداوة) قدية وبغضون ذلك ارسل الامير حسن الحو الحاكم الى بيت حماده مثاولة في جبيل وهم اعداء جهجاه لينهبوا بعض مزادع شال بعلبك ورأس بعلبك ايضلا ولهذا دخل الوهم على جهجاه وشاف عين الغدر من الامير بشير وبوقته انعزل ابراهم بالله من ولاية الشام و تولى كنج يوسف و حاصل توفيق من الذكور بارسال خلاع حكم بعلبك لجهجاه وصاد الذكور في حيرة زايدة و و جل واضطراب و فكر ان يرضى الباشا كيف كان نومة و يأمن على نفسه

وهو بهذا الفكر ومقدم للباشا ولسطمة الدشاع وصول مراسيل الامير بشير النشام واعراض للباشا بطلب حكم بعلبات، وبعد ان الوزير ارتضى بارسال الحادع لجهجاء تغير خاطره و توقف فينا بلغ جهجاء ذلك كبر الوهم عليه وصار في حيرة ما لها مصرف وحالًا نقل عو واخيه و اعياضم الى بقعة بسهل البقاع في اداضي بعلبك وجمع دجانه وصاد يشالش من ناد الدم وكتب الى معتمده بالشام بان يدفع كاوزير مهما طلب وارسل عرضحال لاوزير يعلمه بما علمه الدروز من النهب والسبي وذاه بالكلام وارسل حم واولاه واطنع ثيابهم بدماء الحيرانات دعواه ان الدروز وبيت عاده شلموهم وجموهم وعلمهم ان يبالغوا للباشا عاصل بهم

يرجع كلماً انتهب والَّا يُحضر بنفسهِ لزحله يُحرق ويخرب ويقتل ويصير شي لا خير فيه وانه يرفع قارشه ( 193 ) عن بلاد بعلبك قاماً

فلماً وصل الباوردي الى الامير تحسب من حدوث شرّ بينه وبين الباشا وبالاخص ان الباشا معين عساكر كثيرة لاجل مصالحه فخاف الامير على اواضه بالبقاع من دعس خيل العسكو . فحالا حور الجواب بالانجساب وكتب إلى امرا. بيت مراه يرجعوا كلما نهبوه من تمين وكذلك يجرد لاخيه يامر بيت حاده برجوع النهب الذي نهبوه وتم ذلك بالمسكن

وحينتذر ارسل الباشا خلعة الحكم للامير جهجاه واخد دوح نوعً غير ان المذكور ما له اركان بالعثملي وحاله ضعيف لا يقدر على مقاومة جبل الدووز . فقصد يأخذ رضى الامير بشير وهكذا لا يمكن يتم الا باعطاه الكوك وبعد مراسلات كثيرة وكلام كثير وقليل مسا امكن يرتضي بالصلح الأبقرية الكوك تكون لا ملكاً وافتضى أن جهجاه سمح بها غصباً وقهراً وكتب حجتها وارسلها للامير بيماً شرعيًا صحيحاً وتحردت باسم ابنساء الامير قاسم وخليل وامين ووكل فيها نعمان بلوكباشي وصارت يد الامير جهجاه مرفوعة عن هذه القرية كائماً ومضى امرها بلوكباشي وصارت يد الامير جهجاه مرفوعة عن هذه القرية كائماً ومضى امرها

ثم بيذه الايام تغلظ الامير على امرا، صلياً وسبية بلغ الحاكم أن المدهم حسن جا، له مكانيب من اليساس باز الذي حضر من طوابلوس للشام، فارسل الحاكم يطلب المكتوب لينظر مضمونة ، فذكر أن ما فيه شي بل شرح براني، واعتذر أنه حين قراه شرمطه ، فتراول الحاكم ( المسدد الرب ) من ذلك وارسل ولده الامير قاسم مع خيل وزلم نحو خمسين نفر، فقبل وصولهم هوب الامير حسن لقاطع بكفيا فتواسط المسادة امرا، للتن وبعد الجهد انقلع الجوم على الذكور واخوته مبلغ وبا مع الكلف يبلغ غمسين كيس

وبعد أيام مسك الحاكم احمد العيزير متوالي كان شوبادي على قرية شمسطار من قرايا بعلبك تخص اولاد الامير يوسف وضبطها الامير بشير وجاب ( 1941 ) الشوبادي ووكله بالقرية كما كان فني هذه المدة حصل على المذكوروشاية انه عمال يكاتب الياس باز وانحاش كتابة من المذكور الى التوالي شرحه منسدة وعبارات يكاتب الياس باز وانحاش كتابة من المذكور الى التوالي شرحه منسدة وعبارات ردية تخص البلاد فبالحال احضره الحاكم وقصد بنتله فتشفعوا فيه انما ضبط جميع

ارزاق ثم أن الحاكم قصد يقتل الرئاس باز ولو كان بانشام ولكن دخل واسطة تجلب رضى الامير عليه وتم ذلك وحضر المذكور نديرالقسر واجه الحاكم واشهر خاطره عليه وعين لله مصروف يكنيه وكذلك حضر عرب الشلفون والياس أده اصدقا. بيت باز واشهر وضاه عليهم وطمنهم وذهبوا لبيوتهم

ثم بهذه السنة بعد نهاية مادة بيت باز والامارا بايام قليلة ابتلي الامير حسن المو الحاكم برض ردي وهو دا. الرية والما في ابتداء بواسطة علاج الحكيم. والمداراة كانت اعراضه خفيفة والكن فيا بعب د اشتد عليه وقاسي الاهوال لان مرض الربة مغوف ونقدر نتول أن الذي صار له فهو قصاص من الله تعالى لأن الذي عمله فهر غير مرضى للرب و بالتابيجة الله استقاء بالتشويش نحو قائية شهور وقاسي اوجاع شديدة حتى أنَّهُ كَانَ يَسْمَى الْوَتْ. وفي شهر أذار تلف حاله وطالب أخيه الأمير بشير فعضر لعنده لحبيل لان الحكيا. شاروا بذهاب المريض لحبيل الناخ اوفق من غزير سها بوجود الايام الباردة، وهـــــنــا صار لامر يقع مئة اعتبار أن الناس تخاف ألله وتخشى قدرته الالميَّة وانتقامه بنوع العمل لان هذا الامير حضر لحبيل واستقام بالبرج الذي كان قطن فيه عبد الاحد باز. وحين قرب موته صباح الاربعا في ثانية عشر اذار سنة ١٨٠٨ موافق شهر صفر سنة ١٢٢٣ إ فن الضيق صار يشالش وقام من فرنشه واتحدف الطاقة الذي كان ارمى حاله منها عبد الاحد باز . وقصد يرسى نفسه . فركض الفلمان منعوم ، وبعد برهة وجيزة مات وذهب للاخرة ، وكان ذلك بعد عشرة شهور واربعة عشر يوماً من قتل جرجس باز واخيه أناكل السنة والغم عليه الامير بشير غمًّا عظيمًا ·ثمُّ ثقاوه الغزير وعمل له ( 194° ) مناحة عظيمة ودفنوه في تربة اباله • ثمَّ اعطى نظام وجعل الظرَّا الامير قاسم عوض عمه لان اولاد المالت كانوا صِفار والمديرين معهُ اولاد الدحداح. ثم ذهب لدير القمر مقرَّ حكمه وقبيل ان حسن اوصى اخيه قبل وفاته بان يرجع لابئاء الامع يوسف رزقهم المضبوط ورجع بعض الرزق للمذكورين ليسكان

ثم في سنة ١٩٠٤ ( ١٨٠٩ م ) ابتدا بالمناكدة يوسف باشا والي الشام بعد رجوعه من حصار القلعة واخذها وطود مصطفى بربر في طرابلس. وكانة صار مستعز في نفسه ومقتدر فقصد يعطي نظام في اراضي حكمه من الجملة يرجع المانكانات والاراضي بالبقاع الواضعين يدهم عليهم الامير بشير وجنبلاط واتصلت الامسور بينة وبينهم وسليان باشا تراسط بينهم وحصل مراجعات كشيرة وهو لا يهجع من مشروعه وطال الحال واقتضى ان سليان باشا يشتكوه للدولة واخيرا انتضت معة الامور بعزله من ولاية الشام وجاء النصب الى سليان باشا المذكور في سئة ١٢٢٥ الامور بعزله من ولاية الشام وجاء النصب الى سليان باشا المذكور في سئة ١٢٢٥ (١٨١٠ م) وصورة ما صار مقرر باطن كتابنا هذا

وراقت الاحوال وصار الامير وجبلاط يعملوا كل ما يريدوم واحكام الجبل استكنت والامير حصل في هية كاملة ما من يناكف ولا يراجع ومطى ايم كثيرة المل سنة ١٢٣٠ ( ١٨١٨ م ) مات سليان باشا والي عكا ودفنوه بالجامع فوق احمد باشا الجزار وصار رهم عقام عند حايم وخواص الباشا بسبب بماليك الجزار الذين هم متسلمين في صور وصيدا وبيروت وغيرهم واما محمد الها ابو نبوت فاذه كان في يافا متسام وحين تاف سليان باشا عمل حية عليه حايم وطرده من يافا و كذلك على الخا انتخار من بيروت المبرول على الخا انتخار من بيروت المبرول على الاكرار كري المتحد بالكتابات الاسلامبول في المحفاد منصب عكا الى عبدالله بلث ابن ( 1967 ) على باشا وبعنا، وتعب حتى رضيت المولة بقيام المذكور وهذا كان حدث السن ولكن فعيماً جرواً وحايم والتناس مشا يربد ابلغ من ذمان سليان باشا وهكذا باثرب الآيم ورد النصب بالثاني مشا يربد ابلغ من ذمان سليان باشا وهكذا باثرب الآيم ورد النصب وتولى عبدالله باشا الحكم بكل عربة وراحة وحال الجبل بقي كا هو بالاحكام وغيرها لكون الباشا الحكم بكل عربة وراحة وحال الجبل بقي كا هو بالاحكام وغيرها لكون الباشا المذكر محجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون وغيرها لكون الباشا الذكر محجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون وغيرها لكون الباشا الذكر محجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون وغيرها لكون الباشا الذكر محجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون المحالي المهاج الذكر عجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون المحد و عليه الذكور عجوز ما يمكنة يبت ابرا الريعمل شيئاً من دون المحية المحدد و عليه المناه علي الذكر

ثم دخلت سنة ١٨١٥ ( ١٨١٩ م ). فقي او الخرها ظهر من عبدالله بالله امود منايرة وبغضة لنحو هاييم ومدافقة بجملة الشياء في ابطال ورفض امور بالاحكام تصدر من هاييم و كان ملازمين البالله مسعود الماضي شيخ ضيعه رجل ودي صاحب حركات وملاعيب وكذلك غيره اللس ادديا، وهم يبغضوا حاييم، وصاروا يفؤموا المبالله اموراً يتوسوس مشها ويهونوا عليه امود الاحكام ويبعدوه عن هاييم والبالثا من كونه هدت جاهب سمع كلامهم وحسن عنده الشوارهم، وصاد يداقف هاييم ويراجعه بكل مانة، واتصل المطاولة معة بكلام قبيح ومهين، وحاييم انوهم ما

هذا التغير وجاهد كثيرًا حتى يتلايم عليه بتركه هذا الحمق. وما كان يصير فايدة لا بل يؤداد شرًا ورداوةً في حته اخيرًا لما اشتدت البغضة بينها صار الملومين "يؤيدوا النار

ثم حسنوا للباشا ان يقتل حايج حيث الله ما كان يرتد عن الخضور المخزنة ولا هو مفتكر في عزارة الباشا له ويفكر الله عرض ويزول حيث الله مربيه ويعرف سريرته وتانيا لا بد يرجع لعقلة بتصوره النعمة التي هو فيها ولولا سعي حاييم ما حديل عليها وهذا شي اكيد ما فيه ريب ولكن على ما يبان أن هذا صار بسماح الله تعالى وهو لفايات من الله تعالى لا ندركها . وبالناجية ان الامور تزيد يوماً بيوماً الا انة يوماً بعد (1951) العدس حضر الكيمنية مع جماعة من خدام الباشا الى خان الانراج الساكن به حاييم وأحدروه بالهالة لدهايز الحان وبالحال خنتره وحماوه لحرة البحر ووضعوه في قسارب ورموه في فاحية معاومة بالبحر. وثاني يوم قدف المنحر وجدوء على حافة الشط، قصدر الامر يرجعوه ثانياً بالقارب الى ما هو ابعد ويعلقوا في رقبته حجرًا تقيلًا ورموه واكال السمك وما عاد الهر ابدًا ولا الاثر الى يومنا هذا، ثم من بعد قتل ماييم المكور قفرد الباشا بالاحككام وصار يعمل بعقله ما يريدم اولا حسن عنده ياذي عدل و سمعة جيدة . فاصدر امر برجوع كل رزق ومالك الذي "قال ١ ضيفاء الجزار بشوع الظلم وذلك في عكا وصيد وبيروت وكل جهة في حكمه . وبعض الناس استولوا على بيوتهم والكن ماطال هذا الشروع لان الباشا ابطل ذلك وابتدأ ينثبي الظالم ويغرض ال على اسلام ونصارى وما من يشفع ولا يدفع وطاجت الناس جدًا ، ثم النفت الى الجيل وطلب من الامير بشير مبلغ مال بخطاب قاسي ممتلي تهكم وكلام جبر ولما راجع واعتذر الامير النابير الباشا غضبة الشديد وصار يتكلم نجق الامير كلام ددي مرجع وطاشت الامدور بيثهما وحينا فهم عامة الجيل انحراف الباشا على لامع قاموا جميعًا ضد الامع مما قاسوا من ظلمه المالمة السيابقة وبلغ الباشا هيجانهم فما غث عليه الا بل الله ارسل غم كالمأ مع واسطة الذي جعلهم يطمعوا اكثر - ومالوا الى ناحية الأمير سؤل شهاب وموادعهم بواره عليه ماكا

وأأ فهم الامير والشيخ بشير جنبلاط قوة هذا الشر وبغضة الباشالهم قاءوا

ثم ان الباش استولى بعض اماكن بالسواحل وهم تبعاً لمقاطعة الجبل. وفعهم من دفتر الحبل وهما اقليم الحرفوب لحد دير المخلص وكامل القرايا التي هناك ثم وغير محلات في بر صيدا. وواج بوسف فظ من اقباعه ( 196 ) بحكم بهم ويستولي المدي وخلافه وحيث ان اعل الجبل شاكمين من المفالم التي سبقت وان حالهم صار مضمحل والباشا مراده مال لان الدرنة طلبها متصل والتدبير عاجز في عكا لان الباشا احمق وولد وقد بيره فوا في حكمهم وطالب مال من الاماره والذكوري ما هم عدارفين كيف يتصر فوا في حكمهم وطالت الايام والامير بشير والشيخ بشير ذاقوا مراير العجر في خطرتهم هذه ومقدمين وسايط للماشا وبعده نظر الباشا ان لا يرقاح مع الحبل فارسل الم كتابة انه محضر عالا رضيط حكم الحبل والاماره المذكورين والاماره المذكورين والمالي فارسل الم كتابة انه محضر عالا وضيط حكم الحبل والاماره المذكورين والمال المحضر عالله وضيط حكم الحبل

ثم دخلت سنة ١٣٣٦ (١٨٠٠ م) تحركوا اليهود بالشام الخوة حاييم وابن عمهم سلمون بالانتقام من عبدالله باشا والي عكا بسبب قتله حاييم

وبغضونها كان والياً بالشمام درويش باشا فابتدوا يجركوا الشرور واعرضوا الباشا عن اختلاس مالكانات بالبقاع وضعهم الامير بشير والشيخ بشير. وحسنوا اللباشا يباشر امر رجوعهم الاصحابهم. فصار انه ارسل عسكو وكبس القرايا المختصين بالامير والشيخ ونهبوا الفلاحين وصار فتل فيضاً. فاعرض المذكورون المختصين بالامير والشيخ ونهبوا الفلاحين وصار فتل فيضاً. فاعرض المذكورون المدالة باشا والمذكور كتب الدويش باشا مجموع ذلك ويرفع قارشه عن هذه الاماكن والفة يتدير مع الدولة فدرويش باشا ما اقتنع بل زاد بالانتقام والشر الخيرا حسن برأي عبدالله باشا انه يجارب درويش باشا ويطرده من الشام ونظرا الى ملازمته الى عليم منذ حداثه وكان يتطلع على كتابات الدولة وامود الاحكام فألف فرمان مصطنع بظروفه الكاملة عنوانه اله منصب الشام جاء اله ودرويش باشا الدولة على التحقيق وامره بان يقوم للشام ونجارب درويش باشارويطرده من الشام وعين فه عمكو عشلي وكافته عسكو جبلي فانطعي الامير من كلامه وصدق

( 196° ) مقالة وقام بالعسكو وجا. لارض المز، ودرويش تعجب من ذلك لعدم عليه عن شي. من طرف الدولة الابل اعلام الدولة متصلة لذ، ولكن اقتضى على انه يعين عسكر لمحاربة الامير ومن العجة ما اسكنة يجمع عسكر كثير فالذي قدر جعة بوقته واطلعة المعزه وحصل الحرب بينهم وظفر بهم عسكر عكما والجبل وقتل مبلغ من الجهتين

وبغضون ذلك وصل مصطفى بالثا للشام والي حلب . (مثيم) من يقول ان حضوره بطُّلُب درويش باشا وغيرهم يقول بامر من الدراة لان في ابتدا النَّبر اعرض درويش باشا للدولة عن تعدي عبدالله باشا وكالامه الغير مرتب وانا الوتت قصير كيف كان. والغاية حين وصل مصطفى باشا للشام ونظر الوقعة الودية التي حصلت والامير وعسكر العثملي لا زال باقين بالمزه بعد الوقعة واكن قرية المزء المتهبت من فلتنة المستكر فحسن عنده يراشل الامير بشير ويسأله عن حضوره على اي صورة وان كان معة اوامر من الدولة يظهرها سانًا ، ثم صار يبرهن ويحقق ان الدولة واضية ه جدًا عن درويش باشا وقدم له شواهد كثيرة . فتوجه الواسطة واختنى مع الامير ومن بعد ما افهمه كلام الباشاخ كامة سراً ان الدولة متغيرة جدًا من نحو عبدالله باشا من ظروف وشواهد كثيرة ، فانتبه الامير وصار في دهدار كمير ، وثانياً ان مصطفى باشا جاب معة عسكر وبسب الوقعة صدر كتابات لكل جهة باحضار عساكر والامير دخل عنده شبهة ومزاولة لئلابتكون احوال عدالله باشا فارغة فبالحال قسام الامير بالعسكرية من المزء وواح نواحي حاصبياً والرار الساعدالله باشا با صار وعما سمعة من مصطفى باشا في الحجيراب انه يقوم العجيل. وما عاد بان شيء عن طرف عكا ولا من درويش باشاً وانا الذكور اعرض الدولة واخبرهم بكلمًا صار من ( 1977 ) التعدي وعن خراب قرية المزه ، وحيننذ اشتهر غضب الدولة على عبدالله باشا وصدد الامر بعزله من ولاية صيداً وجاء امر الى مصطفى باشا يكون مساعد والي الشام

ثم أمر الى ابراهيم بائسا والي ادنه يقوم للشام مساعد ايضاً. وجمعوا عسكو كفاية وتوجهوا للبقاع وعبدالله باشا ما هو مفتكر كثير ولا هو مبالي فتحصن في عكما واعتمد الحصار. ويكتب للامير بجافظ بالجبل ويممك الطرقات واعتمد ذلك انه يكون متحد مع عبدالله باشا غصباً لشأن تعديه في وقعة المزه ولكن الشيخ بشير جنبلاط حسب حساب كبير اذا كان بخالف امر الدولة فصسار بشور على الامير يتزك عبدالله باشا وبتحد مع الوزدا، وبعمارا طرايق مرايحة فالامير ما سبع مئه ومصر على عزمه مع أنَّ برقته كان يرتاح بكل مسا يرغبه لان درويش باشا داخل عليه الوهم من حال الحبل واذ كان الشيخ بشير عمل كل جهده مع الامير وما افاد ازم انفهر له خاطره انه يقدم الطاعة للعشلي ولا يمكنه يضادد

فلما شاف الامير هذا الحال غاف من تغرض الاهالي عليه فكتب لمكا وطلب انه بحضر بيروت فجاه الجواب لا بأس وارسل له مركب ذخية لبيروت وامرهم بأكرامه ويفرغوا له الفناق الذي يريده وقام الامير من دير القمر برضى مثايخ البلاد ما احد تعارضه وذهب منه نحو ستون سبعون نفراً من خواصه وخدمه و نزل بحرش الصنوبر خارج بيروت الانه حسب خيالة اهل بيروت الان درويش باشا ارسل فهم اناس خفية يعلمهم او امر الدولة و انهم يكونوا خاذين وهم يرغون ذلك ولكن خايفين من عبدالله باشا و منتظرين النهاية و فالامير تحسب منهم فاستقام بالحرش وصار يستجر الذخيرة من المدينة

ثم أن الشيخ بشير بشور وريني مشايخ البلاد الشخيرا الامير عباس شهاب السكون حاكاً عوض الامير بشير وذهبوا جميعاً للبقاع لمواجهة درويش باشا الذي ترجب فيهم وأكرمهم وأبس خلعة فاخرة اللامير عباس يسكون حاكم الجبل ويسكونوا ( ١٥٥٣٠) سنمادين من ساير الوجود ورجعوا مسرورين

فلما بلغ الامير بشير بما حصل عزم على الذهاب لمصر ووأيج رجل افرنجي السمة اوبين يستأجر له مركب افرنجي الدمياط من بيروت سرًا وبالحال قاولوا مركب بخيسة عشر الف غوش وارسله فقرية الناهمة ليلا وقام الاحير للناهمة وقبل طاوع الضوّ نؤل بالمركب واخذ الذي اراده من جماعته والباقي دجم المحكلتهم ويوصوله لدمياط واح العلم لوالي مصر . فجف امر الله يذهب الى قرية معلومة لحين يطلبه ومضى الامو

ثم إن الوزواء العلومين قاموا بالعسكو المكا وعبدالله باشا حكّر بوابات المدينة وصار مراسلات كثيرة بان يسلم لعكما ولم يصر فايدة وبقي العرض ايام كثيرة ودخلت الايام الباردة وابراهام باشا موض وتباني ومصطفى باشا التكرب جداً م قذارة المكان الذي هو فيم ونظر عدم الافادة باخذ عكا الله انه كان في مدة اياه طويلة و من ضجره وصغر نفسه كان يشكي من ضجره لبعض من يلفي لمنده من اهالي تلك الاماكن فصح من قرر انه ان كل الذي صاير ويصير هو بسعاية سلمون اليهودي وتدبيره الملمون والقصد باذلك يأخذ تاره من عبدالله باشا في قتله حايم وهذا هو السبب لا نيره ويزيد خراب البلاد والعباد اشأن تنفيذ مراهه

فاقباشا أنغم غمّا شديداً وكبر عليه أوهم من موت ابراهام باشا وعن الكدر والقرف الذي هو فيه بالاداخي فقاء على همية وراح اهلد درويش باشا في صيوانه وصار يتفاوض معة بهذه الامور وربا اظهر ملامه على سلمون والباشا يبرده لانه كان يجبه وبيل تنديده فطله مصطفى باشا وصار يعاقبه ويمالة عن اصول هذا الشر وكيف حتى وصلت الامور لهذه الحالة العسرة المكربة فصار سلمون يظهر انه ليس له علم عي شي. ولا اشار بشي، بل شراسة عبدالله باشا ولدت كل هذه المساوي واما هو فبري من كل تهمة فراجعه مصطفى باشا واظهر له براهين وشهادات كشيرة التي تؤكد ان كل ما جرى هو بتدبيره ودرويش (1987) باشا صامت ما تكلم ومسك بحمدر سلمون وقال له ذان كل الغض مئك وعال تتلاعب بالورزا، ولولا فاطر الذي قاعد لاضربك بهذا الخنجر ارمي مصادينك للارض مشتمة كثيراً وازماه فاطر الذي قاعد لاضربك بهذا الخنجر ارمي مصادينك للارض مشتمة كثيراً وازماه للارض وخرج لمكانة ودرويش باشا ما احكى شيئاً بل إمر يجملوا سلمون الى خيمة الذي كان غمي عليه من الوهم وثاني يوم وقع في هي ددية وجابوا له حكم يهودي من ابو عتبه وحكم بالنصاده في ارتضى واشتدت الحمي وفي ليلة الاسبوع عاد ودفتره في ابو عتبه وراح من الدنيا وما استفاد شيئاً غير الاثم والخطا وقصر الأما

ثم أن الباشا والي الشام أرسل أحضر روفاييل فارحي الصر أف من الشام لاجل التدبير عوض سلمون فبعد أيام قايلة ورد فرمان بعزل درويش باشا من ولاية الشام وذهابه لا كطاهيا. وأن مصطفى باشا يكون مقيماً بالاراضي لامر تاني يحضر ألم من غير حب ولا قتال، وبعد أيام حضر أمر من الدولة بقيامه من حصار عكا

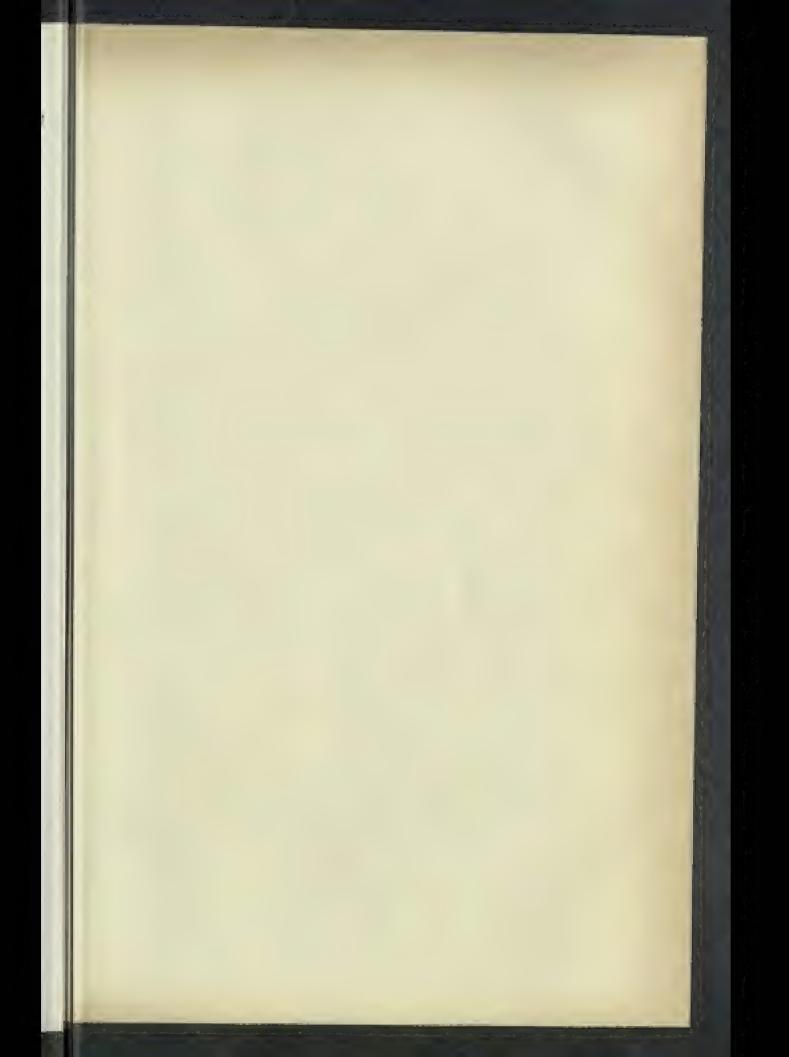

وحضر الامير لمكا في شهر رمضان نجرية الكاملة إحتى ان الباشا ما كان يراجعة عن شي . ومهما اواد يتم من نير مانيع وطلع العبل بمركب عظيم والامير عباس توك الملكم وتوجه لبيته ( 198 ) بكل سلامة الها الشيخ ( فانه ) بهف يلازم الامير بشير حكم القديم ظلنا منه ان الامير عدوه في عمله والحال ان الامير خلاف لان الامير مشمول منه جماً ووحين قابلة الحد يده ليقبلها فنفر منه

م حين وصل الدير النسر وجاءت الناس تسلم عليه وجبالاط من جانتهم فحسا اعطاه وجه كايا وبعد كم يوم رسل طلب منه مال حسب امر عدالة باشاء وبوهي خواليه يصاوا ثقلة وظهر النبن والانتجال وشيء ليس له مداواة القاوب نفوت واقتضى الشيخ نوح من البسلاد غاب ايلماً ورجع فات على امارة التي وطلب منهم يتعدوا معه في عاربة الامبر ويطردوه من البلاد المنهم رضيوا معه ثم وصل الى المنتاره والتف اليه الامبر عاس والامبر سايان والامبر فارس شهاب وعلى عاد وما يشهم وجملة دروز ونصارى حق صاروا جما غفيراً ومن التي جاء الامبر عساف يتعهم وجملة دروز ونصارى حق صاروا جما غفيراً ومن التي جاء الامبر عساف وغيره ايضاً والامبر بشير حصل باضطراب كلي فارسل طلب من عدالله باشا عسكر وحضر الامبر حيدر من صايا وايضاً بلق الامارة و سكر من قاطع علي ومن بيت شباب وطلع الخاكم الى وايضاً بلق الامارة و سكر من قاطع بكفيا ومن بيت شباب وطلع الخاكم الى سها السيغانية وابتدا الخوب فيا بينهم

وكانت حوب متومة جداً وكان الوقب بدقاً في عن الام الثناء ، النبع أ الشندت



الامور بينها ووقع الحيف على عسكر المختارة وحيث النيَّة ردية فطردهم عسكر الامور بينها ووقع الحيف على عسكر المختارة وحيث النيَّة ردية فطردهم عسكر الامير ولحقهم بقوَّة الناس يقولون بالنهاد (ومنهم) من يقسول ليلاً وظفروا بهب ويتراكدوا إمن قدامهم حين الوقعة الاخيرة ومنهم ارموا حاهم بالنهر الذي كان طايف بوقته وماتوا

فلما نظر الشيخ والاماره هـذا الحال ايتنوا بالهلاك فهرب الاماره لجهة كروان وبشيح جبلاط وعلى عاد وجماعتهم هربوا لجهة حوران وانشلج نازل عليهم وبالحال كتب لامير لعكا صورة ما توقع وترجى الباشا ان يكتب لوزير الشام مصطفى باشا بان يسلت المشايخ في حوران والعجب انه كيف صارت العجة بتنفيذ المقدور لان المشايخ لتا (1997) ما بلغوا حوران والكتابات وصلت لمكا والمشام وحالا توجه عسكر من الشام نحو ستاية نفر خيالة لحوران وحمادفوا المشايخ و تحادفوا في مسكهم من غير شلش وطلبوا يدخلوا بوجاق الدالاتية ولبسوهم ألىق و جابوهم للشام وقبل دخولهم رفعوا الالبق عن رؤسهم

ويوصوغم للصرايا قبل غروب الشمس بساعتين نظرهم مصطفى باشا فصدر المره بقطع داس علي عماد وارسلة مع خيال المكاء الباين ان التدبير هكذا. ثم الفدوا الشيخ بشير لعند الباشا وهو بجال الحوف فوبخة عن عمله وبعده سجنة بالقلعة وحصل في كرب شديد. وبعد ايام طلبة عبدالله باشا والامير بشير صار مضطوب جدًا من وجود الشيخ في عكا، فكتب الامير الى محمد على والى مصر ان بلاحظ هذا الامر المهم ويترجى الرجا الكني ان يكتب فعيدالله باشا يعدم الشيخ، وهكذا تم يوصول العلم من مصر خنق الشيخ بشير وشيخ من بيت عاد ورماهم خاديم البوابة والي يوم نظرهم الناس بحال العري عنب على وجوهم بحال مهين و بعد حين امر بدفنهم وذال مجدهم وشرفهم والباغي شدور عليه الدواير وكل لة دود يصلة ولو بعد حن

ثم على جنبلاط ابن حسن فهذا حين الكون ( التتال ) حكمة رصاص هايف. فاخذوه جماعتة الى قوية ليداؤوه فمات والاماره الهادبين ضاق بهم الفضا فجازوا البلاد والحاكم يفتش عليهم وفنظووهم في قاطع المتن فسكوهم والخذوهم ادير القمر وهم الامير عباس وسلمان وفارس من بيت شهاب فحاشهم الامير في اوضة ، ثم مسا ؛ ارسل لهم بلوكباشي وجماعتة كتفوهم واعموا اعينهم بشيش حديد محمي بالناد مثم بعد عماهم ما شني قلب الامير بشير منهم بمل امر بقطع السنتهم ايضاً وهذه انعدن . قساوة وحشية الان التتل اهون من هذا العذاب فبعد ما قطعوا انسنتهم طلب ينظر . ذلك فجابوهم له في صحن فوجد منهم لسان قصير قطعه ما هو كامل فتخلق على البلوكباشي وامره بان صاحب هذا اللسان يقطعه منبح وهكذا تم الحال في هؤلا اللساكين وباتوا بالسجن تلك الليلة (199 ) يا لها من ليلة سودا ، وثاني يوم اخذوهم لبيوتهم وهم عميان خرسان وكان الناقص يُسكب وصاص في اذانهم فيصيروا طرشان ايضاً وهذه الحادثة صادت في سنة ١٤٠٠ (ما ١٨٢٤ م)

ومن بعد ذلك حصل الامير بغاية الراحة وضبط رزق الشيخ بشير جنبلاط . ثم هدم بيئة المتبر ونقل جميع الرخام والبلاط والاختباب وكل الآلات الموجودة بالعماد وصار البيت خماب ورعا متكلف عليه انوف من الله كيس واولاده وحيمة هربوا خوران وبعده الاولاد الكبار حاشهم الباشا في عكا وبعده ماتوا في عكا قبل بالطاعون والاثنين الباقين احدهم راح لاسلامبول والثاني تعين في دولة مصر بالطاعون والاثنين الباقين احدهم راح لاسلامبول والثاني تعين في دولة مصر

## تاريخ مجو في موت الشيخ بشير جنبلاط

ان الهيمن باستقامة امره بالعدل جازى من تغالم شره وامانة الموت المربع لبغيه قتلا بجد السيف وعى ذكره في حيث والده موسد جسمة في ترب عكا التحق في اثره ما ذال دايم الدهور معلدا ابر فاكر ونكير ساكن قبره في شهرشوال المبارك قد اتى خير المسرة في نهاية عمره وهلاكه نفساً وجسماً مؤرخاً نجفير نار للعباد وحشره

ATU:

ثمَّ انَّ الامير طرد من خدمتهِ منصور الدحداح وازم بيتـــهٔ وهذا كان معتمد عندهُ وابوه قبلهٔ وبيده الحل والربط ويقضي مصالح للناس والامير يسمع منهُ ثمَّ انهُ عند الامير وجل حمصي اســهٔ بطوس كرامه فهذا (كان) شاعرًا لبيباً • فمن مدة سنين حضر لدير القبر يتردّد على الامير فانحظ منه واستقام عنده يتسلّى به فقط وحينا توجه لمصر اخذه معة وكان يساعده بالتدبير مع حنّا بجري ومن كونه فهيم كان يقضي (200 ) غوض وصار بيت سره وزاد ميله له جدّا وحينا وجع الامير من مصر للجبل تعلق فيه بزيادة وقدمه على منصور وبعده مسك للفلق وصار بيده حل وربط لزم أن الامير ترك منصور كليًا وراح بيتة وصار بطرس المذكور يفعل ما يريد واموره مسا هي مقبولة وصار بده يسعد باقرب وقت وانشا امور غير جائزة ولا هي مرضيّة وطمع بالامير واولاده ومها عمسل ما يراجعوه وجمع مالًا غزيرًا وثبت الحكم للامير بكل واحة جملة سنين

ولا بُدَ حصل حوادث خفيفة بالحبل قد غبي عنا معرفتها لعدم سوالنا من بُعد المكان الى انه دخلت سنة ١٢٤٨ ( ١٨٣٢ م ) وبهذه السنة عزم والي مصر بالهذ بلاد سوريًا وحضر ولدهُ ابراهيم باشا بعساكر وافرة الى يافا وملكها وعبدالله باشا تحصن في عكا وحاصرهُ ابرهيم باشا واخبرًا ملكها ومسك عبدالله باشا وارسلهُ الى الاسكندرية لعند ابيه وحاشه أياماً ثم اطلق سبيله وواح لاسلامبول وباقي في بر التوك الى يومنا هذا

ثم جاء ابرهيم باشا واستولى بلاد الشرق والثمال الى حدود آدنه و الامير بشير كان مطابق مع والي مصر في اغذ هذه الاماكن وساد في حكم الجبل ويعمل ما يريد وبالمحارفات والمداورات جمع مالا غزيراً بسبب انشاء مال الفردة الذي دعوها اعانة خيرية وزيادات في مال الميري وغير اشياء وما من يغتش ولا يراجع وبطرس كامة صاحب الشور والتدبيع وهكذا مضت جملة سنين على هذا الحال والناس مقهورة جدًّا الى انه في سنة ١٢٩٥ ( ١٨٣١ ) انطلب من الامير مال الاعانة والسلاح ورجال ايضاً تروح لفكا للمحافظة والجبل بجال الفنيق والناس افتقرت جدًّا من المغاسر والغلا وما بقي لهم صبر للاحتال وكبر عليهم الوهم من امر السلاح وتعين عسكر منهم لعكا فهاجوا على حين غفلة في ابتدا سنة الف ومايتين وستة وتعين عسكر منهم لعكا فهاجوا على حين غفلة في ابتدا سنة الف ومايتين وستة وخمين ( ١٨٤٠ م) وحصل انفاق صاغ لا يتغير بين الدووز والنصارى وجميعهم يكونوا برأس واحد وصوت ( 200 ) واحد وظهروا الجبيع ضدّ لبراهيم باشا يكونوا برأس واحد وصوت ( 200 ) واحد وظهروا الجبيع ضدّ لبراهيم باشا والامير بشير واعطوا جواب لا يدفعوا مال ولا سلاح ولا غيره

فادس ابراهيم باشا عسكو البقاع فهجموا عليه الحبلية بغير تمييز فقتل جانب منهم ومن النظام وللكن عسكو الباشا فلفر بهم وجابوا منهم مرابيط فحسوهم بالشام ومنهم قتلهم شريف باشا بالشام واهل الحبل هاجوا جداً وكل يوم يزيد الحال اكثر فيفاف الامير من هذا الشر وقصد يداور الامور بالنوع الممكن فصار يلتفت لناحية الدروز وياملهم ويطمنهم وربا رشاهم بالمال على يد وسايط حتى جابهم لناحية الدروز وياملهم ويطمنهم وربا رشاهم بالمال على يد وسايط حتى جابهم لناحيته وصاروا ضد النصارى وبهذا النوع بردت تلك الحمية التي كانت حاصلة من النصارى في قاطع بكنيا وكسروان وجبيل ووقفت الامور وحور الامير الى الراهيم باشا برفع محاربته الحيل وان الاحوال تنتهي على سلامة

وصار الآمير بتحارف في كيف عائ المقاطعات، فعمل حيل كثيرة وخداع حتى المكنة نجوش بعض اماره من بيت شهاب ومن امراء المنق فسلت سبعة امساره ويتبعهم نحو خمين نفراً من خواصهم واتباعهم والاماره قيدهم وارسلهم لعكا ومن هناك ارساوهم الاسكندرية والباشا هناك ارسلهم لبلاد السودان المضمون قصده يعدمهم لا محال ومن جرى ذلك حصل وهم عند الاهائي وهديت الامور نوعاً ولكن انقاوب شاعلة بنار والامير لا زال يسمى بتدبير آخر وكل دغبته يزيح كل متكلم بالجبل من امير وشيخ ويناك الجبل هو واولاده والكيفية بطوس كرامه الذي سلب منتنى القلاحين في حركات محرمة شيطانية

كذا انهوا عنه ولكن الله لا يريد البغي والجبر كما قال الله عن لسان الشعبا النبي: كل رأي رأيتموه يشتته الله وكل قول قلتموه لا يثبت فيكم الامير افتكر النه علك الجبل أكيدًا ولكن الله لا يريد

فقي الوقت الذي به عامل جده في ملك اربه واذ نف لبيروت مواكب انكليز عربية وشاع الحبر اتفاق اربعة ماوك اروبا على رفع محمد على باشا والي مصر من حكم بلاد الشرق والباقي وحضر ابراهيم باشا من انطاكية واتفق مع الامير بشير والهالي كسروان ( 201 ) اظهروا الغرض واتحدوا مع الانكليز الذي جاب عسكو عشلي وطلعوا الى جونية واتفقوا جملة على محاربة ابراهيم باشا والامير بشير وصار محاربة في ساحل كسروان وقتل من الجهتين وابراهيم باشا نصب اورديه المسكوه) في عين صنين ومعة الامير خليسل ابن الامير بشير وغيره مع عسكو من

بلاد الشوف و الشتدَّت الامور وشرح الذي صار وكيف الانكليز ملكوا عكا وبيروت وصيدا وكيف طردوا عسكر ابراهيم باشا وعسكو الامير بشير اهالي الجبل فقد حردنا ذلك باطن كتابنا هذا

اغا نقول هنا كيف انتهى حال الامير بشير وفروغ الملهِ وصدق قول الشاعر « اذا كان يريد الله زوال نعمة عن قوم ففى الابتدا يعدمهم التدبير »

فيذا الامير من حين بداية الشرأ بالجبل صار يظهر شراسة ومقاهرة وقصد قهر الاهمالي و الخاعتهم بواسطة قوة دولة مصر الذي كان مستغراً بها جداً ، ثم وحسن عنده يفرق البلاد عن بعضها واخيراً يدمس الجميع جمة ، وقد ملك اربه بوقشه حيث بسكون ذاك الهيج الذي كان حاش الامارا الذين هم ذوو حركات ويتعبوه فبالحيل والخداع حاشهم ولو يكته عدمهم ما كان توقف ، ولكن حسب حساب ان الدروز المتفقين معه ينوهموا من فك الرباط الذي سربوط مئذ القديم ان الحاكم لا يقدر يدمي في ارباب المقاطعات من تلقا نفسه الا باسباب قوية وبمطابقة اصحاب القاطعات على بعضهم والذين متفقين الان مع الأمير ليس هم من ذوي القوات المشهودين بل معايا ومتقدمين ، فجاء في فكره يرسل الذين مسكهم لمصر وكتب انهم ينفوا لبلاد معيدة ويبادوا هناك ومفتكر في عدم ما يقي بالحيل كما هو الملحوظ ، فجد هذا الحادث ومع ذلك كان متأمل بقوة دولة مصر يخذل مسعى الانكليز ويصيره داوره وذات الانكليز والعشلي من عجزهم يعودوا يتفقوا مع الامير ويحكم الجبسل وذات الانكليز والعشلي من عجزهم يعودوا يتفقوا مع الامير ويحكم الجبسل غنهم ولوكان ترتفع يد محمد علي من بلاد سوريًا

وان قلت ان ظنة هـ ذا كان تم بسبب كتابة الانكليز وتأميلهم له ان يترك دولة مصر ويتفق معهم وان يكون عاكماً الى الاب د بكل طمأنينة والحال (201 ) صحيح صدر هذه الكتابات من الانكليز والشملي ولكن لو يرضى يسمع الامير كان يبان شي آخر الذي به يتوفر ثلك المشالشه والحراب الذي صار في قاطع بكنيا من ابراهيم باشا ولو ينزل الامير حين طلبوه كان ابراهيم باشا من الوهم ادقفع عن محاربة الحبل ولكن الامير لا يمكن انهم يحكموه نظير وعدهم له لان الاهالي قلوبهم شاعله بناد ومقهورين والشملي والانكليز واغين واحتهم من شكواههم الصحيح من ظلم الامير وبطرس كرامه ولو انه بوقته ما قبل هذا الطلب وفجا من الصحيح من ظلم الامير وبطرس كرامه ولو انه بوقته ما قبل هذا الطلب وفجا من

الفخ المنصوب له غير أنَّ الله سامح بالتاكيد في زوال هذا الامير من الحكم وراحة اهل الجبل المظلومين

فع اشتداد الامود باخذ الساحل وعكا ومحاربة ابراهيم باشا بتوّة وذهابه من الجبل للمقاع وطردهم العساكر من كل الجبل جددوا كتابة ثانية الانكليز والعشملي للامير بالطلب ولكن بشرح مقتصر عن الشرح الاول ويعظيوه يحضر يطّع على مضمون الفرمان السلطاني بشرح ما يخصه فظن ان الاوامر ابلغ من الاوّل وحيث ان امود ابراهيم باشا ضعفت عن الاوّل والامل بدولة مصر صاد فارغ ففكر ان يتزل لصيدا ويوصوله يحصل على غاية المجد والاعتبار وعزم على المسير حالاً بتدبير بعلوس كرامه واخذ اولاده الثلاثة لمعرفته عداوة اهل الحبل ولكن اذا كان يطلع بعلوس كرامه واخذ اولاده الثلاثة لمعرفته عداوة اهل الحبل ولكن اذا كان يطلع منصوراً فيجيب معه عساكر كثيرة عشلي وبعض عساكر جبلي المتنقين معه وحينتذ ينظم منصوراً فيجيب معه عساكر كثيرة عشلي وبعض عاكر جبلي المتنقين معه وحينتذ ينظم منصوراً فيجيب معه عاد كثيرة عشلي وبعض عاكر جبلي المتنقين معه وحينتذ ينظم الموره

فكل هذا الامل والمظنون طلع خايباً . لانة بانتزاج من الدير اضطرب اهل الجبل وبلغوا اموراً كثيرة للانكليز. ولكن الامور مقرره بالتفصيل من قبل ايام كثيرة ومنتظرين وقوع الامير عندهم حتى يدبروا شغلهم، ولكن احياناً يصدر اشياء من الوهم رعانة وعجة بغير معنى، وبالنتيجة حين وصل الامير لمندهم نصيدا حصل التدبير ببعده عن الجبل، ومن كون صدر منهم الامان و نزل لعندهم برضاه في سمحوا يهيئوه بشي بل اعرضوا عليب ان كان يرساوه لاسلامبول ( 202 ) او لبلاد الافرنج عدا بلاد فرنسا فانهم لا يسمحوا له التوجه فيا مطلقاً . فعاد قر الراي انهم يرسلوه الى مالطا بالمركب الذي جا، به من صيداً وصدر الامر باقامته بالطا بعيداً عن الدينة في مكان منفرد وباقي هناك الى يومنا هذا

والظاهر حين فهم سفوه لمالطا احضر سرايته وسراية ابنه قاسم والمذهم معة وبقي حيم اولاده بالجبسل. واماً كامل الاولاد واولادهم ( فانهم ) توجهوا مع جدهم والارزاق التي فيم بالجبل والسرايا التي في بتدين انقام لهم وكلاء مجففلهم وملاحظتهم

ثم اللهُ ثبت حَكم الجبل بامر سلطاني للامهر بشير قاسم وحصل الناس في حربة

وارتفت تلك المظالم والعرايد الردية لا زال يعتنوا لنظامهم والحكم ملاحظهم. واذا كان هذا الحال معهم والامير بشير واولاده بعيدين عنهم فتحصل الناس في راحة اذا لا يختلفون في بعضهم كما هي عوايدهم

والكن الان الذي صاد فهو عناية من الله تعانى وعاذاة حسب العمل ووبنا لا يترك شي من الاشياء التي تكون افتراء وعدواناً . يجازي الانسان على علميه كما جرى بالايام السابقة من افتراء الامير حسن اخو الامير بشير بشتل جوجس باز واخوه واعماء الولاد الامير يوسف ولو كان حصل ذلك بامر الامير بشير لكن بسعي ومطابقة الامير حسن الذي كان تأكد بوقت م لولا رداوة حسن المذكور وتدبيره الملعون الذي علمه مجلب طايفة اليزبكية بيت عماد وما يتبعهم واجتهد كثيراً بغليان هذه الطبخة الردية وكان يسعى ليل ونهار وربما اذا كان اخوه الحاكم يداور الامور بابطالها فيكان حسن يغضب اخوه كما انه قصد ذلك وراح لدير القسر يريد يقتل جرجس باز واذا منعا اخيه فقتل الحاء بقدر ما كان ددي وعب السلطة ونفوذ الامر والامير بشير اجتهد كثيراً حتى ابطل عزمه وعاهده بقسم في عجبة الطبخة الذي عمالين يطبخوها وبالاتيجة ان نية حسن فهي رداية جداً وعمله خبيث غير مرضي لله تعالى ويبان الك بعد قتل الحماء ليلا ونهاراً وبقي عشرة شهور جذا العذب والاطباء وصاد كمثل شيطان يعذبه ليلا ونهاراً وبقي عشرة شهور جذا العذب والاطباء عجزواً عن مداواته اخيراً شادوا عليه ياتقل ( 202 ) لجبيل كون هوانها اونق من غرير واستقام في بيت عبد الاحد باذ

وحينا اشتد عليه المرض وما بقي يمكنه يحتمل اعراضة فقصد يقتسل نفسه ليستوبج من اوجاء وفقام من فراشه على حمية الى النافذة الطلة على البحر بريد يرمي حالة كمثل ما ارمى نفسة عبد الاحد باز حينا لحقة العسكر ليقتلة وهذا من قساوة الاوجاع والاعراض المؤلمة التي هي امر من ضرب السيف قصد يرمي نفسة ويموت قتيلًا نظير عبد الاحد ولكن الفلمان مسكوه بقوة وتألم من مسكهم اياه وكان كن يضربه سيف لان بعد برهة وجيزة مات وكان جوزي حسب العمل

ثمُّ ان الأمير بشير بعد ما ركز حال الحكم بالجبل قدم اهمالي الامارا النفيين اعراض للانكليز في احضار ناسهم من المنفى. وحين بلغ العسكر المصري لصر وراقت الامور نوعاً توجه من طرف الحكم معتمد خصوصي بامو الى بلاد السودان واحضر الامارا المذكورين واتباعهم الى بيروت وجاءت الاهالي اخذوهم لمحلاتهم بفرح وسرور ولكن منهم امير مات بالمنفي من القهر والستة امارا حضروا سالمين ووجدوا الذين نفوهم منغصين بالطال المجازاة حسب العمل وهكذا تنظر اغلب الامور بحصل جزاها من نوعها واذا وابت أن بعضها لا يجازي بنوعها فلا تعجب لان حكم الله غير مدروك وغايات لا تقدر تفحصها بل خاف وكن على مذر من وعيد الله وامتنع عن كل شراً وافتراه

ثم ان هذا الامير بشير جلس في حكم الجبسل في سنة الف ومايتين وثلاثة ( ١٨٤٠ م ) كانه حكم الجبسل في سنة الف ومايتين وستة وغمين ( ١٨٤٠ م ) كانه حكم ثلاثة وغمين سنة وهذا مسا صار خلافه إبدًا ولو انه انعزل من الحكم مرتين وثلاثة وأكثر ولكن يغيب ايام قليسة ويرجع كما كان وكان من خواصه يجب السلطة والمال ويرغب جمع المال باي نوع اتفق له وعلى اي ذنب خفيف وثقيسل المقاصرة تكون بسلب القرش ان كان من اماره او مشايخ او اساقفة او وهبان او عوام وكل علي قدر ما يستطيع يأخذ منه وزاد اموال الميري عن المعاد وكل مدة يزيد مبلغ ويدعي لكبي يرضى الوزير ( 203 ) في عكما ويخمع الفرو عن البلاد وكله اعذار غير مقبولة الانه يتخذ مالا له لاجل عمار السرايا في بتدين الذي اشتفل بها سنين كثيرة بغير فتور ثم واشتري ارزاق كثيرة واملاك ومن اطالة اقامت بها سنين كثيرة بغير فتور ثم واشتري ارزاق كثيرة واملاك ومن اطالة اقامت بما سنين كثيرة بغير فتور ثم واشتري ارزاق كثيرة واملاك ومن اطالة اقامت غناهم فالامير فاق عليهم الغا كان بسم خصة جيدة اذا كان يستدين من اعد مالا لو غير اشيا، فيرجعه له بالوقت المين من غير طلب وزيادة قليلاً لعطل المال

ثم لا ننكر حسن ملاحظة الحكم ووجود الامان من التعدي والاختباطات التي كانت تحدث بالسابق من سطوة مشايخ الدووز واختسلافهم مع بعضهم وهم جنبلاط وعاد وغيرهم وحيث أن الامير قتل أغلبهم ومنهم انفاهم فصار يلاحظ الامور واستكن الحال بتملك الدولة المصرأية والكن انشاء المظالم والطمع بطلب المال المستديم اضعف كل الملايح التي كانت بالامير لانة افقر الناس وقهرهم المنهاية .

حتى من عدم الاحتمال هاجوا جميعاً بشراسة كليَّة حتى وصلت الامور لتـــــلاف مال الامير وصار الذي صار

ثم الله صدر امر سلطاني برجوع كل مسا ضبطة الامير من سابق ولاحق من الرذاق والملاك الى مشايخ وامرا وخلافهم فيرجع لاصحاب وايضاً الذي اوهب الناس من مال غيرم فرجع كل شي لارباب مثل اولاد جنبلاط وبيت عماد وبيت ابو نتكد وخلافهم فالجميع استولوا الذي لهم والامير وكل في بيته ورزقه من يثق به ولكن الرزق خف كثيراً بسبب (كون) اغلب مضبوط من مال غيرم بالتوة والاقتداد وهكذا جلست الاحوال على هذا المنوال النتهى

## البابالثالث "

("203) اخبار جزئية ونوادر حسلت بالجبل وبيروت في زمان قريب -خبر قتل مشايخ بدعون ابو تكد في دير القسر -

انهٔ في ابتدا. ولاية الامير بشير بعد طرد الامير يوسف ووقوعه عند الجزار في عكا وهي كانت الاخيرة من حياته كان موجود طايغة دروز بدير القمر من سعية بيت جنبلاط وهم مشايخ يسمون ابو نكد وليس هم معدودين من مشايخ العهدة بل تبع غيرهم فهولا خدموا عند الامير يوسف حيفا كان حاكما وجعل نظره عليهم وقدمهم عنده حتى صاروا من خواصه يسمع شورهم وكلامهم نافذ والامير قصد بذلك لتصغير جنبلاط بنوع خصوصي لا بد حصل منهم تعدي ومطاولة لابن جنلاط وباقي المشايخ

فلها انعزل الامير يوسف ونزح من البلاد ذهبوا معه ومن اطالة الغربة والرمته ( والعذاب ) فكروا يرجعوا لمعلّاتهم بعـــد استعطاف خاطر الامير عليهم وقدموا

ا جاء في هذا الشم الثالث بعض حكابات اليس لها علاقة بالتاريخ ولا في الباضا من قائدة فاغفظاها

وسايط لاصلاح عالهم وقبل ان جنبلاط والباقي سعوا باحضارهم وصاروا يداوروهم للنهاية حتى ارموا عالهم بشر اعمالهم وحضروا بكل طمأنينة. وثاني يوم وصولهم صار ديوان بالسرايا واجتمع كامل مشايخ البلاد وكانوا جماً غفيرًا ثم حضر الامير بشير للديوان وطلبهم كانوا نحو احد عشر نفرًا وبقي نفرين منهم ما حضروا واولادهم في بيوتهم

فلها دخاوا للديوان قاموا لهم الجييع وكل منهم مسك واحد واجلسة بجانب باظهارهم لهم الحب والمودة وبدأ الاميريعانهم ويوبخهم عن افعالهم وهم يعتذرون وطال الحطاب بينهم والاميريداورهم بالكلام في بغتة اشهر حمّة منهم وشتمهم وصرخ : دونكم هؤلا الكلاب فبالحال تنظر ضرب الحتاجر في صدورهم من المشايخ فقط كل منهم قتل الذي بجانبه وكانت (204 ) ساعة مرعبة وبوقته قام الامير والمشايخ من الديوان الى جهة اخرى وجزّوا القسلى احد عشر نفرًا باهانة وادموهم في بير وهو معروف بدير القسر وباقي الطابغة هربوا ومن وقته صغرت هذه الطابغة وما عاد لها اعتبار الى اليوم

فهذه الاية الاولى التي عملها الامير بشير في اول حكمه بعد الامـــان الصادر وهؤلاء ايس هم مشكورين كثير ومحدثين نعمة ولكن هذا الذي صار -انتهى

#### -- نادرة صارت سجية --

انه في قرية تدعى برمانا فوق الطلباس وهي من قرايا المتن صاحبها الامير بشير درزي وهو من بيت قايدبيه وكان شجيع وصاحب تدبير. وبهذه القرية طايغة دروز يقال لهم بيت منذر مختصين بالامير وخدامينه حين يطلبهم ولهم عليب نغم كل واحد شي معلوم يدفعه لهم . فظهر منهم عصاوة وجفا في حق حاكمهم الامير الذكور وزادوا بالرداوة حتى ما عاد امكنة نجتملهم

فاخيرًا حفر لهم حفرة شنيعة واباد اغلبهم وهو انه جاب مبلغ بارود ووضعه في السطيل الذي يدعونه بالجبل مراح وفي ضهر هذا المراح بيت متسع وهو منزول لداد الامير لضيف يفاجيه وكان بوقت مشمول خاطره ومظهر غضبه على الطايفة المذكورة فرتب واسطة تدخل بينها بالصلح و فالواسطة ( تصر أف ) بكل دربة

وتصنع حتى تم الوفق واقتضى لذلك انهم يواجهوا الامير وضضر اغلبهم الى المنزول الذي تحتة البارود وعمل لهم وليمة وهم مجتمعين للغدا انفذ الامير رجل من اتباعه واعطا النار بالمراح المذكور فاشتعل البارود بالبيت الاسفل والاعلى وقتل كل من كان موجود ومثهم طاروا بالجو وما خلص منهم والا واحد وحتى الذي اعطا النار احترق بجملتهم ومات وقبل لنهم نظروا واحد من الطايرين وهو اقوى الطائفة هابط للارض وماسك بيدم خنجره كانة يربد يضرب به عدوه

وبعد ذلك ما بقي احد من الطايفة حينا سمع ما صار الّا هرب وضعف حالى هذه الطايفة جدًّا وبعد سنين كثيرة حتى ابتـــدوا يشهوا ومع ذلك لا زالوا للان اضعف عن غير طوايف دروز المتن وغيرها

#### - تادرة حصلت بالشوينات معجبة -

انه ترفي بالشويفات الامبرموسى شهاب وحضر جملة اماره للفرض حسب العادة وقرية الشويفات المذكرة اغلبها دروز وهي مختصة بامارا دروز يسترا بيت رسلان يدعوهم اماره الربت لان رزق هذه القرية اغلبه زيتون وكان لاحد الاماره الذكورين ابنة شريرة اسما حبوس امراة احدهم وهذه صايرة خصيصة للشيخ بشير جنبلاط ويحبها بطويق العشق الشيطاني وصارت في غنسا وجاه ويعدوا خاطرها الكبار والصغار لشان الشيخ المذكور ، فالان بوت هذا الامير قعدت تعمل فتنة كبيرة وتهيج الدروز على النصارى والشيخ بشير ما يفت عليه ( لا يستكره ) كذا امر ويرغب من كل قلبه ينبد النصارى من الجبل ويعدم بيت شهاب المشاع عنهم انهم ويرغب من كل قلبه ينبد النصارى من الجبل ويعدم بيت شهاب المشاع عنهم انهم نصارى

والغاية علمت بعض دروز وقاموا على غفلة وهم اخذين الميت للقبر صاروا يرجموا بيت شهاب بالحجارة ومنهم يضربوه بالبارود بجسارة ملعونة وكانت ساعة مهولة حيث ما في استعداد من الامارا وما معهم سلاح وقتلت فرس الامير حسن شهاب وتجرَّح رجل (2051) وامرأة وقبل انهم مسانوا وانجرح ايضاً بعض امارا ومنهم توجهوا لدير القبر يطموا الحاكم ونجيبوا امر بهدم الشويفات وحرقها بالناد مع اهلها. وامرا. بيت رسلان قاسم وعباس عربوا لجبيل وطودوهم فاؤلوا لبيوت

ثم أن الامير بشير الحاكم أنغيم جدًا من هذا الفصل المربع أغا الساين أن بشير جنبلاط ترجا جرجس بازيكون واسطة بهذه المادة وتصدّر لتدبيرها وحضر الشويفات وهمد الشرّ واصلحهم في بعض ورفع بيت شهاب من القرية ونقالوا لغير جهات وسكنت الامور وما صار مفشه في شي وما أحد فهم باطن هذه المادة والذي صادف البهدلة وقصد الدروز يعدموه هو الامير بشير قاسم لانة كان قاطن بالمشويفات والملعوب كان عليو بنوع خصوصي ومع ذلك انتهت المصلحة على طاوعه من القرية المذكورة وترك بيئة الدي عموه من من ماله وقطن في عنطورة مدة طويلة وكان مقهور جدًا وبالاخص من حنوس الشريرة

فانظر ما جرى من انتقام الله على المفترين: انه بعد مضى سنين كثيرة على رجوع الامير بشير من مصر ومقاصرته الشيخ بشير جنبلاط من الجملة افتكر في مقاصرة حبوس الردية فارسل عليها حواله بطلب مال من دون تعيين وريس الحواله الامير بشير المذكور الملاه فلما نظرت حبوس ان المذكور حواله عليها ايقنت بالهلاك واماً الامير افانه الما مغاها كما تستحق ولكن هي كبر الوهم عليها با سلف منها معه وبحقه فعزمت على الحرب

ويومند كانت مقيمة في قوية بشامون قويبة الشويغات والامير متحول هناك، فثالث يوم ذهب الامير الصيد في احدى الجيال القويبة وترك واحد من اتساعه مراقب واما هي فانها الثفتت مع ابنها التي كانت ارسلته لدير القسر بالرجا ورجع خايب مما جميعه وربسا استشار الشيخ بشير وزاده وهما بتصعيب الامور وان الرأي الهرب فساعة وصول ابنها لعندها بالحال ذهبت من باب ثاني وصارت تمثي بطرقات عسرة غير مسلوكة وارسل فها ابنها مركوب الى مكان بعيد عن القوية تلاقيه لهناك عسرة غير مسلوكة وارسل فها ابنها مركوب الى مكان بعيد عن القوية تلاقيه لهناك ارسل علم للامير فحضر حالًا وصار شلش عظيم وكل من الحدام راح لجات ارسل علم للامير فحضر حالًا وصار شلش عظيم وكل من الحدام راح لجات ارسل علم للامير فعضر حالًا وصار شلش عظيم وكل من الحدام راح لجات المنات في وسولها وقعت اللارض وغمي عليها ثم صعيت من الخوف فشتمها ورجعها للبيت فيوصولها وقعت اللارض وغمي عليها ثم صعيت فاخذها الخدامين الى محل فوقاني كل ما طلمت درجتين تغمى وتفيق وحين وصلت فاخذها الخدامين الى محل فوقاني كل ما طلمت درجتين تغمى وتفيق وحين وصلت

الى مقرهبا غميت الغمو المهاك وماتت فلها تحقق الامير موتها اعوض العاكم فإله الحواب يرتفع والمرغوب هو هلاكها والولادها تشتئوا وبعمله زمان حتى رجعوا الى علاتهم انتهى

### – خبرية عن حُكة زغل في قرية بدن شباب ياخبل –

ان جده القوية كانوا جماعة يسكوا معامسة زغل وخامر معهم حكام المقاطعة وطال الامر وامتدت عده العاملة تكل بالاد العشلي وترتب غا اناس يحضروا من بالاد شال مثل أوفا وخلافها كل سنة ويعملوا بازار مع اصحاب السكة الماية صاغ بازيماية من العمد للعرفة ويصرفوها في بالادعم حكم السعر الساطاني، وبالجريل صارت العمد غشر وبعد حين يظهر الغش وتخسر الناس

فن اطالة الأوم الكشف هذا السر الخيث لان الذين فاتحين هذه الكوخانة عبد كبيرة وتفرقوا الى جهات وانسك المدهم بالشام في منة ١٢١٤ (١٢١٩م) وشنقه الوزير مسكة معملته لانة اتفق مع واحد نصراني وواحد مسلم واستأجروا تبو في خان خان حليان باشاء وكانت السكة ذهب اسلامبول سايسي وفي يرهة خمة شهود صادت معاملة الشام الذهب الذكور ومن كرندخايس تيامل عن السكة الةديمة فكان يصير بلله وتوقيف ومشاجرات اذا كان يزيد او يخس قمة عن القيراط وقصدر مناداة من الوزير عبدالله باشا ان هذا الدين تقيدة الناس من غير وزن فاصحاب السكة طمعوا وحادوا نجعاده قليس الدي الذهب عياره جيداً المنادج و الناملة المسلم الذي كان يصرف الذهب وكذاك النصراني يرسل الذهب فالمسراني يرسل الذهب وقيل الهم وجدوا في بيت النصراني واصحاب السكة وقتناهم الوزير مع غيرهم واحوا تهمه وقبل الهم وجدوا في بيت النصراني واصحاب السكة وقتناهم الوزير مع غيرهم واحوا تهمه وقبل الهم وجدوا في بيت النصراني عواب كبير مناي ذهب بحر مفوشيخ جمة في النام قريعة

ثر الله في طرابلوس مسكوا والحد منهم وشنئة مصطفى بوبر ثم راح منهم والحد للصر ودخل في خدامة تحمد علي باشا في ابتداء حكمه حينا كان مجتهد في سكة المصاري والخير الشنق للذكور بالاسكتندر به

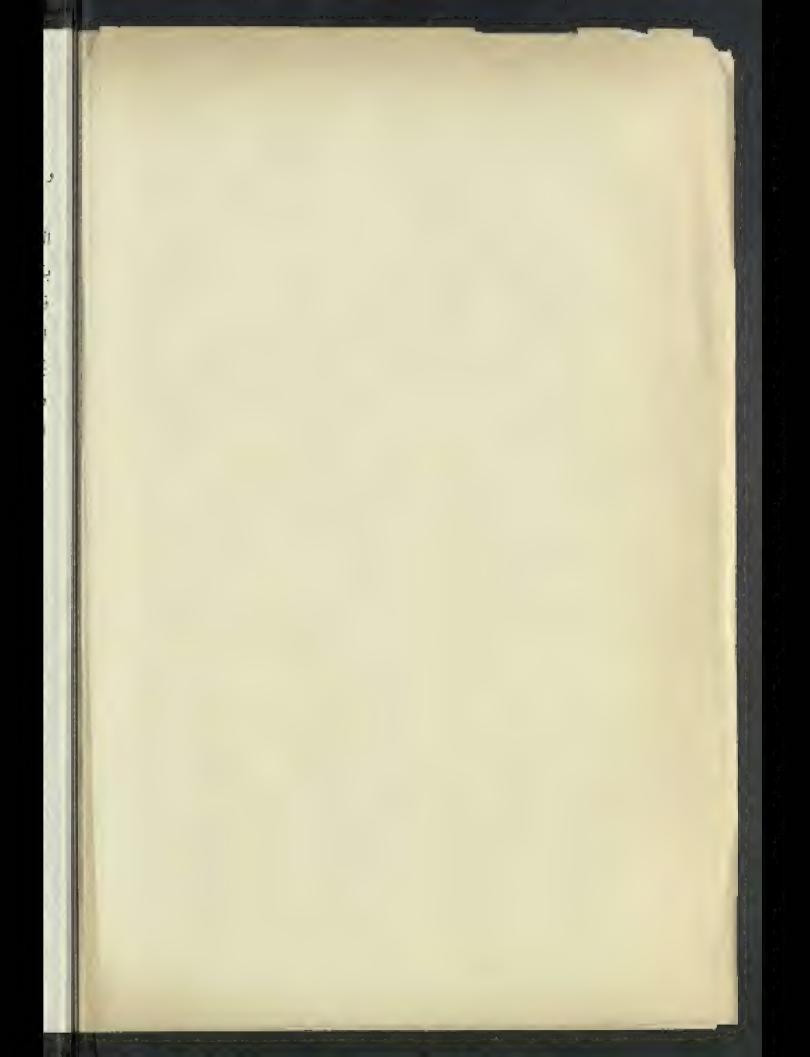

. ثمَّ أَنَّ الأمير بشير لأحظ هذا الأمر وأبطل عملية السَّكة في بيت شباب و غلافها وارتاحت الناس من هذه الجهة

ثم الله في سنة الله ومايتين وادبعة وثلاثين ( ١٨١٨ م ) اظهر غنب شديد الامير بشير على بعض اناس من بيت شباك بسبب انهم قتاوا والد خفية من اقرباهم بقصد يرثوه وهو وهم من العبلة المغضوبة الذين كانوا يدقوا السكة او شركاهم فضعد قتل الواد المذكور تجمع الشير بين الورثة وحصل تغتيش بليغ بموجود مال فضعد المتول وظهر له الموال غزيرة عند انفار بالفرية وذاك بامر الحاكم وصاد يجول على كل من عنده مال المعتول والذي دخل خرينة الحاكم مع الكلف والمصاديف من هذه الغتنة انوف من مايتين كبس والنهاية ختمت في قتل نفرين انذين قته لوا الوند ، جابرهم لدير التمير فطلب منهم الحاكم مسلغ مال فسجزوا عن وفاه فخذتهم وتحتق وجود هذه الاموال عند الم الولد المتول من السكة الزغل التي كانت تشتغل بالسابق بهذه القرية ، وكان هذا الوجل شريك اصحاب السكة الزغل وحيث المال حرام فانتزع من اصحاب ومثابا جاء راح

## - خبر الامير بولف وكيف عمل في الحوتهِ المساوى" -

ان الامير يوسف شهاب في او آخر حكم بالجيل كان له الحوة احدهم السمة الامير سيد احمد والباقي اسمانهم قاسم وافندي ونفلن حيدر ايضاً ولكن الذي مضادد له يامر الحكم سيد احمد وداياً الامير يوسف مضطرب من نحو الحيه المذكور فاخيرا محسن عنده يعسي عيناه حتى يرتاح من غايلته فعلى حين غفة والامير احمد مطمأن ارسل جماعة دروز فعموه بكل قساوة

فاخوته تقمقموا من هذا الصنيع ولكن لا فايدة لهم النا الامير افتدي الباين كان يتكلم في حتى الحيه الامير يوسف وصار البغضين يوسوسون له عنه وفاحضره في وقت وصار يونجه ويجتكي معه كلاماً قاسياً وبعد حين زجره وقتله فتتل بغوا من غير ذنب يحب ذلك مع النه كان المبرا عاقال يحوداً عند كل من امر فقه حتى ذات خير في بعد تسد على قنام راكن شيا عد

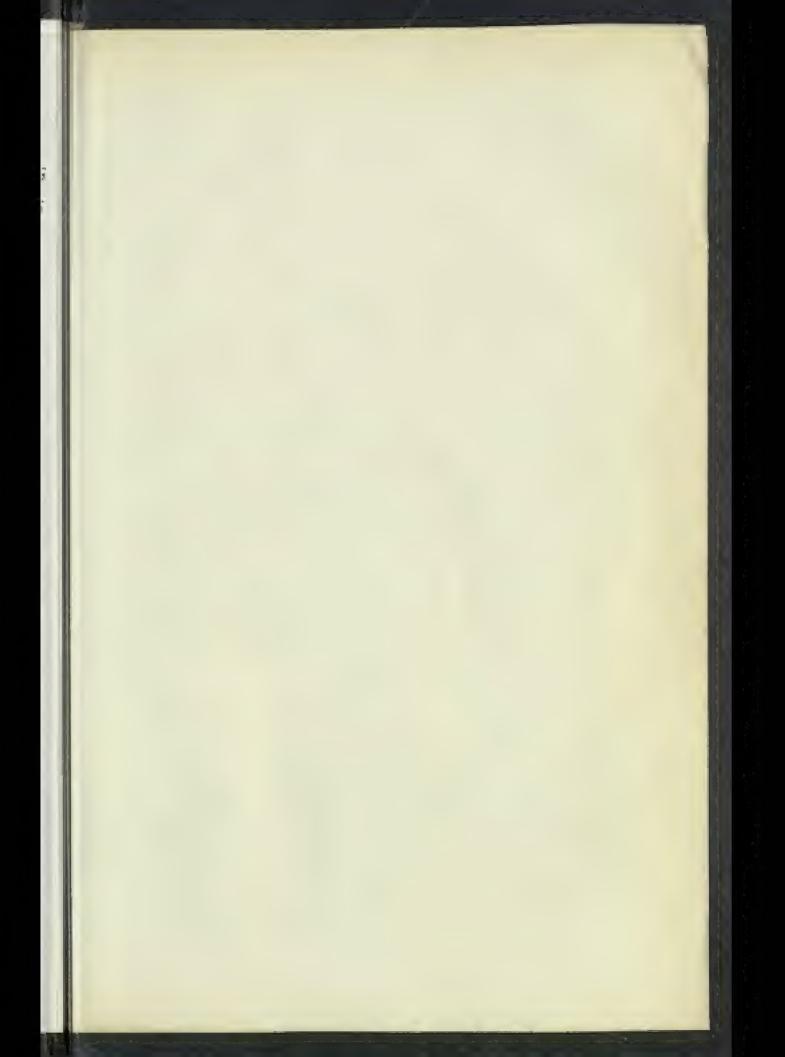

واكن الله تمجد السمة تمهل باجراء القصاص ولكن ما فات شي الامير بوسف قتلة الجزاد في عكا بعد ايام من قتل الحيد و اولاده بعد حين اعماهم الامير بشيركا تنظر باطن هذا الكتاب في واقعة جرجس باز والحيد وهكذا القرضة الوقت مع ربحها الان اولاد الاحيد يوسف هم ثلاثة والذي اعماه ابرهم عمهم وعو ولمد ولكن الانتقام صار مضاعف و البغي والافتراء والتهوين بعسل الردي لا يحتملة الله و عبازاته تصير بغير تحديد التهي

اذ كذاً قد انهينا حوادث الجبال واحكامه كل اوان باوانه مع احكام واحكام كل اوان باوانه مع احكام واحكام على قدر الامكان با هو نقلا صحيحاً ومنة ما شاهدناه عياناً والقصد بذلك كي يعلم اصحاب الدراية ومن يربد يطلع على ما حدث في كل زمان وعن تعلق ابن ادم بالدنيا ولا يعتبر زوالها وما حلث لفيره قبله من وبالها ويا له من غرور بشيع وامل ودي شايع واكن لا فايدة بالنصيحة ولو آل الامر للفضيحة فالصلا بشيع وامل ودي شايع واكن لا فايدة واستمرازها على المنا والامل الفارغ بشيع دامل على ساجة الطبيعة البشرية واستمرازها على المنا والامل الفارغ وكانت نساخة كتابنا عن خط مؤلفه في شهر تشرين اول سنة ١٨١٣ مسيعية وكانت نساخة كتابنا عن خط مؤلفه في شهر تشرين اول سنة ١٨١٣ مسيعية موافق شهر شوال سنة ١٢٥٦ هجرية ونسأله تمالى حسن الحدام ويعفي عنا بالنام وتم أنها المالية مراق شهر شوال سنة ١٢٥٦ هجرية ونسأله تمالى حسن الحدام ويعفي عنا بالنام وتم أنها المالية مراقات شهر شوال سنة ١٦٥٦ هجرية ونسأله تمالى حسن الحدام ويعفي عنا بالنام وتم أنها المالية مراق المالية مراقة المالية المال



# فهرن

## اهم مواد الكتاب

## \* الباب الأول \* ولاية الشاء

| 249 - 121 Jan 181 - 181 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Action and |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ولاية عدد ناها انتقم – ولاية عدد بن علمان باشا – ولاية درويش باشا – ولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥          |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| The state of the s |            |
| ولاي احد من اجراد الله على حول الكان لك في صدالها - غندور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
| ولايًا احمد مانتا الجزار ابن ص على الكانوليك في صيدنابا – غندور<br>والل باش الكردي . تصب الاطالي عليه . كدائس الكانوليك في صيدنابا – غندور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ا تحوري<br>والإنه احمد باشا الجزار الثانية - إرقامه من اهم، دمشق - ظالمه من مسك بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          |
| الهيارقة اليهود وتعذيبهم - يطرارك الرقيم دانيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
| الهاردة الهاود وتعليمهم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 7        |
| ولاية عبدالله بالنا و يرهم باشا - الغراجس جاصرون عكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1) V      |
| ولاية عبدالله بالثا المرة الثانية - حضور الوزير يوسف أثنا وعاديته الفراسيس -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 -        |
| رد ۱۱۱ ا هاما – و دول عصفر بن شد الريشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| توق الجوال المرة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 7"       |
| تولي الجؤار المرة تتاب مستقد منها.<br>مقالم الجزار – طاها الكردي – موت الجزار – الاضطراب في الشاء – قتل على الخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ( f s 11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| و الما من الما الماء الما المعاري والمعاري والمعاري والمعارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00       |
| صورة الفرطان – محاربه السميل باسم العامي تصلي على المنظم الفرطان – مجاربة والقبيقول – مجد الوعاب تولي عبدالله باشا المرة الثالثة – فئنة من الانكجارية والقبيقول – مجد الوعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| تولي عبد إنه فاشا المرة الناسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.        |
| وتسلطه على المجاز - ينع حبر المج - الاضطراب في الشَّام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YIVE       |
| عرفي يوسف إلى - وهاب المبدئة المام المبدئة - المالية واستبداده - المالية واستبداده - المالية واستبداده - المالية واستبداده -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7, 1,      |
| دَهَايَهُ إِلَى يَالِمِنَ وَالْقُدْسُ . جَوْرُهُ عَلَى النَّكَ رَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| a south the second of the seco |            |
| منجان على الافرنج والصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TF         |
| هجان على الامريخ فوالتصاري<br>مرب هبود البجري – حرادث المح حراواتر عالوة ضيد النصاري . يولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tr         |
| بات بمآرب مصلفي بربر في طرا إلى ويجارب الصيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |



| Table 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منعنه   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| سازمة بين يوسف بالما والاس بشير والشبخ بشير جنيلاط بسبب قرى البقاع –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| الله من وحف الله - وخول سلمان بالله ومسق السام والمسمعة الووجة الموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TY      |
| ، اين اين _ يح رحي في والأنه ساية ي ناشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 914     |
| . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 to 0  |
| بجناصر على المه في المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسل |         |
| '무게 a 10시구 하면 4 1 A 10 c 1 16 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| عمد عنى باشا وابن مسعود الوهابي – وفاة سلبان باشا<br>الله تولي عنى باشا – يقتل فرينيل الها وسقا إحمد . بلومه القاضي على جوره وذلكمه –<br>الله تولي عنى باشا – يقتل فرينيل الها وسقا إحمد . بلومه القاضي على جوره وذلكمه –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| بالتما المولي على بالتا حسبه على ربيس اله والمسلم ومن الروم والارمن فيحضر من الاستانة<br>بأخذ ما لا يعق له من و كيل الافرنج بالقدس ومن الروم والارمن فيحضر من الاستانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17-1    |
| باغيد ما لا پهل او ديل او فريج با مندس د ۱۰ د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ستبد افرانس بسترد منه ذلك - عزانه<br>منتبد افرانس بسترد منه ذلك - عزانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| مشهد افر من بشارد منه وقب عامره<br>منهد افر من بشاره منه وقب عاربة عرب فليحان – قتل فالب ابن محمد عقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FY      |
| وملا أسمعيل<br>وملا أسمعيل<br>تولق مقيان باشا – اضطهاد الروم للكافوايك – ما فعاء البطريوك سادوفيم<br>التحاد الروم الكافوايك – ما فعاء البطوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| الله الله الله المستول الرام المستورة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | profit. |
| والمقران زخريا لانفساق الفرر بالكاثوقيت – في كهنتهم ثم استرجاعهم عزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| سلهان باشا – قتل ابرهم مجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15      |
| منهان وها حاص ابرهم جون و<br>. اعولي درويش باشا – حرب الموره – اخذ السلاح من مماري دمشق – اليهود<br>. اعولي درويش باشا – حرب الموره – اخذ السلاح من مماري دمشق – اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       |
| مي النوايي درويش بالم حمرت الموردي والمه المنطق عن درويش باغا وعبدية باغا والي<br>عاب انان طابيم اليمودي يسمون بانشياء الشفائن عن درويش باغا وعبدية باغا والي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1 - T - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| حاصيا ثم بدهب الى بيروك مسر<br>باشا ويقاء عبدائه باشا والله بواسطة الامير بشير - عودة كينة الكاثوليك وانخذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| w <sub>a</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الروم<br>ب الرولي مصنفي الما - ما حصل بين الامير بشير وبين الشيخ بشير جنبلاط وعلي عماد<br>اله الماريخ الشيخ بشير حنبلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| · (1) - 0   C   - 1   C   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1   - 1 |         |
| 1 10-5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| بينتال هند الرداق والعام المرعبين المجارب علم المراصة والكر كتأبيه – التمدي على من تولي والي باشا – الواد ف باشا – المواصة والكر كتأبيه – التمدي على من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| t of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| النصارى التصارى على ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| الله إذا الله كان تحصن فيا – بذهب إلى القلمة فيتعاصرونه فيها و يشالونه<br>الله إذا الله كان تحصن فيا – بذهب إلى القلمة فيتعاصرونه فيها و يشالونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |



حنجة

وي حديث باشا وعلوش النا – الرهم بن محمد على باشا نيناصر عكا ويأحذها الله على باشا نيناصر عكا ويأحذها الله عرب علوش الشاه وصول الرهم باشا الله الشام

عرب علوش الشا – وصول الرهم باشاه الشام

عمد على باشا – يتنق مع الدول على ان يكون المحكم حلب والشام وادنه

ما الشار الله و الشار على حاكماً على الشام عبد شريف باشا – المرب بين محمد على السب

جه الله المولي محمد على بالتنا حسم المحلف على أنا بالمولف على الثان المحمد على وما يتبعها من البلاد – بقم حاكما على الثام محمد شريف باشا – الموب بين محمد على مروانة – دراية – دراية – دراية بالمحمد على دروانة عن بلاد حودية – سكان المجبل بحاربوري الرهم ما الما ويضطرونه إلى ترك المجبل – نئي الاميد بشعر إلى ما أنفة

ابرهم باشا وجيئه في دمشق - تضيفه على حكان المدية - عودته الى مصر - عدوث زارانه شدودة - فنن عيى إلما خزنه

ولى عارش بالحا ثانية - عزنه وتواية عبيد غيب الما

#### رو الباب الماني \*

## الجبل والساحل

الامير بوسف الشهاني - احمد باشا الجزار - اصنه - حكم الامير بوسف حركات قام حنبلاط فده - احمد إشا الجزار بطرد الامير بوسف ويسلم الحكم شانه
 الامير السميل شاب

مه بسي فارس الحوري بعيد الجزار الحكم اللامار يوسف - ثتل الامار السمعيل قتدور الموري - بقاب من فرنسة أن ثبيته أتصالا - عدم اعتباره المستانخ والامواء

ه الامير المعميل المشوخ بسمى في خذل غندور المؤوري وهلاك الامير بوسف الامير بشهر في الامير بشهر بشهر في الامير بشهر بشهر بمان في جبيل - الامير بشهر بجازب اعداء الامير بوسف في حاصية وراشيا - يرحله الامير يوسف الى على المبارب اعداء الامير بوسف في حاصية المان حرصه الامير يوسف الى على المبارب بوسف في حاصية المبارد حكم الجبل - بنق مصله على مسك الامير بوسف وقندور المؤوري - هرب الامير يوسف

الامين يوسف فارس ناصبف – الامير بوسف وغدور الخوري يحتميان عند ابرعم باشا واني فارس ناصبف – الامير بوسف وغدور الخوري يحتميان عند الرجم باشا واني الشام ثم بذهان الى عكا اواجهة الجزار – بعد أكرامهما بالنبهما في السجن سميجان المالية على الجزاد

و فدور المؤري - مقالم الامير بشهر - بدهب الجزار لمائبته - شنق الامسير بوسف وفدور المؤري - مقالم الامير بشهر - بناه سرايا بندين - مكان الجيسل بشردون الامير بشهر واخاه حسن وبتسمير جنيلاط فيصهر عادية بينهم وأبحضر اجزار النلائة وبسجتهم في عكا

عه بين الجزار على حاكم عكا وكانيه ابن جعدتان ويتنايها



| and the second of the second o | سفيحة    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| خرو- الامعر بشعر واغيب وبشعر حنبلاط من السجن – يطروع ابناء الامير<br>بـف ويحكمون بعض ايام – رجوع الحكم الامعر بشير – الفرنسيس يحاصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.      |
| يف ويحكمون بعض ايام - رجوع الحكم للامير بشير - المرحس بماصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id<br>*x |
| V V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e        |
| م<br>الجزار يحكم اولاد الامير يوف وكاخيتهم جرجس باز – چيج الناس طيمم<br>المثن الدر ماد : المدار عام الاملاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33       |
| وعرار يصام الله من المعلى بشير وشائخ البلاد يجاربون الجزار واولاد الامبر عبد طلب المال والشلم - الامبر بشير وشائخ البلاد يجاربون الجزار واولاد الامبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        |
| وسف – خيانة جهجاء عماد ومواته – الصلح على ان الامير بشهر يتمكم الى حدود بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :        |
| وسلم<br>حيل واولاد الامير بوسف بمكسون للاد جبيل – يتصالح الامير نشير والجراز<br>- عند مناله – اضطراب الاحوال –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        |
| حين والود و المغزار – اصله وذكر شي. من اعماله ومظالمه – اضطراب الاحوال –<br>موت المغزار – اصله وذكر شي. من اعماله ومظالمه – اضطراب الاحوال –<br>من من من من وكان العالم كان من وجاره اللهودك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TA       |
| السميل باشا يستلم الحكم – طاعا الكردي وحايم اليهودي<br>البرميم باشا والي الشام يستلم ولاية صيدا وطرابلس – قتل ظاعا الكردي –<br>البرميم باشا والي الشام يستلم ولاية صيدا وطرابلس – قتل ظاعا الكردي –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| البرميم باتنا وإلى النام يستم رديه عليدا رسرا بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V.       |
| وحرجس باز وعما كره انى صدا – بستام صدا ويعروت ثم يذعب الى عكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6        |
| - " (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        |
| المحروب والمعالمان عامل المستعلى ما في على يعلن المراقع " المن المراقع " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Co.      |
| و و و و الله من الوافي النقال – الخلاص البنيسة في قرق البناع في من البناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O        |
| الرائيم ويتناعلون على مراسي على الامير يشهر ينافيهم ويلاتم شهم ولا سيا من بيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| , la   c   A   h   - h   11   - h   - h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| سوت الامع فارس في دير البشارة بالروق - اصفراب في جبه يحري - الدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YA       |
| the self of the se |          |
| ري يا يا يا يا المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y5       |
| التدوير على ويرالها ليال على عليه من الحق في المان عليه المعتب المعتب المعتب المعتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| المدر ما في أن من أن و عال عن والمعرق لاعلم الله من جرحت الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1       |
| 그렇게 하는 그 학생들은 아이들 아이를 가는 아이들이 되었다. 그는 그를 가는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)      |
| عظيم في عكما و كذلك في دير العبر ال عد اليه ، وإن ال و حرف ع و و .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~        |
| خد منطقی بربر<br>عداوة بین جرجس باز والامبر حسن واسیاجا - استیاء الامبر بشیر من ذالک -<br>عداوة بین جرجس باز والامبر حسن واسیاجا - استیاء الامبر بشیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| عداوة بين جرجس بار والامير حسن فراسية به عداد وبخسم<br>رقع يد الامير حسن عن كروان – سيه في هلاك جرجس باز – بيت عماد وبخسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AT       |
| رقع بد الامير حسن عن بد روان مستب و بدامير الله حيل فيسبون فيها اضطراباً شديداً برحس إز بسبب تشبيته عليهم - بذهبون الله حيل فيسبون فيها اضطراباً شديداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| خرجس الر بسبب سيبيد الاحد المرا ويتثاراء وخبدون على الامراء<br>وججمون على وت عبد الاحد المرا ويتثاراء وخبدون على الامراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| وجبجمون على إلى عبد الرحمة الروانية الله والله على جرحس الر – مثنل غيظ الادبر الدبر عب الماء بن عماد – باني المة ذالك على جرحس الر – مثنل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| عوم الامراب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | λυ       |
| حرحس مر برزدت الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |



صلونة الابعر بشهر يذهب الى جيرسل ، برسل الامراء حسين وسعد الدين وسليم الى AT عشقوت ويأس بان تعمى أعينهم – بجمسل الحاء حسن ناظرًا على جبيل وكمروان – يعزم بيت الحازن ويطرد كل من حدم اولاد الامير يوسف وجرجس باز ويندم على جور الامير بشير وقساوته في قتل جرجس باز قرية الكوك – الامير بشير يأخذها من الامسير جهجاه حاكم بطبك فتُكتب AA AN حجتها بالم إيثاثه فاسم وخليل وامين القياء الاسم يدير من امراء صليا بدب الياس باز - صفحه عن البالي باز 4, -واسحاب بيت باذ مرض الامير حسين الحي الامير بشير في غزير وموته في جيل – الامير بشير بقيم ابته الامير قامم فالقرّا بدَّلًا من تحسه الامير حسن – برسف باشا يطرد مصلفي 41 بربر من طرالمس – يماول المترجاع اراضي اليقاع من الامير. يشهر وجنهلاط موت سليان بالما – مماليك الحرّار في صور وصيدا و بروت – تعيين عبدالله ابن WY. على باشا والهَا عنى مكا -إستبازة من حاليم البهو دي منت حايم اليهودي - مثالم عبدالله ناشا - الضبه على الاسمير بشهر - تحزب كان العلمل لعبدالله بالما على الامير بشير – يذهب النامج بشير والشيئ بشير حنيلاط عبدالله باشا برحل خلمة الحكم للامير طمان وللامير حسن بن علي -- بستوفي 44 على بعض المأكن بالسواحل كانت تابعـــة للجيل – الشطراب الاحكام – يــــترجم الامعر بشير ويعيد اليه حكم الجبل – سبي البهود في الشام بالانتقام من عبدالله بالثا – يسهبون النتافر يسين درويش باشا وإلي الشام وعبداتُ باث – عبدالله باث برسل الامير. بشير العاربة والم اشام – التصار عمكر عكا والخيل – توسط مصانى باشا ورجوع الاور شير الله الحيل - صدور الامر بنزل عبدات بات - بتعصن في عكا إلامير بشير ينزل الى بيروت ويقيم بالحرج – الامير عباس شهاب يقام حاكماً 9.7 عوضًا عن الامير شهر وهـــــذا يركب البحر إلى ممر – عنصرة عكا – المحاصرون يمشون على أن كل نا حصل قد حبية حلموان اليهودي - موته – عزل درويش باشا– أيثاع ان الدولة رضيت عن عبدالله باشب بواحلة الامير بشير . الامير يعود الى عكا ومنها لى الجيل ويستلم الحكم. الفاق الشريخ بشسير جنبلاط مع المراء المان وانشوف على الامير بشير - تشوب الحرب والتصار الامير بشير

هرب اعداء الامير بشميع – سلك المشابخ في حووان – قتل علي عماد والشبخ

الشهر – القاء القبض على الامير عباس وساحان وقارس من بيت شياب والحذهم الى



- دير النس حيث إمر الادير بشير إن عمى عبوضم وتتناع الساءم
  - يدا مصور الدحداج وبطرس كرامه
- (ورو) ابرهم بن محمد عني باشا بحاصر عكا ويسلك عبدالله باشا وبرسله إلى الاسكندرية ضبق الحال في الحبل – كانه بعبدون ضد ابرهم باشا والامر بشير و برفضون تقدم الحال والسلاح – بحارجم عسكر ابرهم باشا – الامسير شهر بفرق بين الدروز واتصارى ليضعنهم – ياني النبض على سبعسة عن الامراء وبرسالهم الى عكا ومنها الى تسهدان
- عن الامر بشیر
   عن الامر بشیر
- هوه المجتمل الى صيدا وعنها يوساء الالكابار الى مالطه يستلم الحكم الامير بشير قاسر – اعتبار بيعش ما حدث
- هما الرحاع الامراء من السودان بعض كلام في اطوار الامهر بشهر وافعاله تعاد الارزاق والامارد لاصحاحا

#### ۽ الباب الثالث ۽

#### المفار وتوادر

- ١٠٧ خير قتل سُّالِيخ ان نَکْد في دير القمر
  - ٨-١ خير قتل بيت مثار في برمانا
- به ۱۰ با درة حصلت في الشويفات امرأة من بدت رسلان اسمها حبّوس كالت قسبب النفن وخبج الدروؤ على انصارى فعالها السيئة عقاها
  - ١١١ خبر قتل تروير العملة في بت لباب
  - ١١٤ خبر الامير يوسف و. ابداه من التسارة نحو الحوته وكيف عاقبه الله





## الماء الأعلام

## على توقيب احرف العنجم

ثغيبه: الارقام تدل على اوجه الكتناب نتي ورد فيها الاسم. إمَّا انقط ابني من المال الرقم فالخا تدل على أن الاسم وارد أيفُ في الاوجه التالية

المحيل اخو عد الززاق ١٢ اسميل لپاپ ۷۰۰۰۰ الرامع : شا ( والي اطله ؛ ١٤ ، ١٥ . ١١ معيل الشوالح تأبد بيه ١٥ ، ١٦ الباس اده ۱۱ الباس بال ١٨٨ ، ١٠٠٠ رون فياقين ١٢ التاميوس و بغريرك الهم ١٠٠٠ م التيموس لتباس ف ابوت مشر ۱٫۵۸ بأكبر الخ المغرفي ٢٠٠٠

يرداس ابيت ١٦٧ شناق ه شاره المازن ۲۴ ، ۱۶ شير بن مراد (الأمير) ٧٨ يشير ( الامير ) شهاب 1 تكاد ترى اسمه في

كل وجه من هذا الكتاب ) احمد باك الجزاد خرة , ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠, ١٠ . ١٦ . ١٦ . ١٦ . ١٦ . ١٦ N, A, W, Y, Y, Y, Y, A, 7A 1.2 , 1. , 22 , 25 , 25 , 47 , 47 , 47 اشير قام شهاب ١٦٠ ، ٦٠ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٠٤

> شمر قالد يه ١٠٨ عرس المكروج 11 بسوس کرامه ۱۰۰ م

ایراهم ان حسن شهاب دی (براميم بالما د ابن محمد عني ) ۲۵ , ۵۳ , ۵۳ ، ۱۵ (سمعيل بالله (سکا) ۱۵ (سکا علي ۲۲ ، ۰۰۰ اسمعیل بالله (سکا) 1. 1. 1. 14

ابراعبر باشا ( وافي الشام) 1 , 1 ، ، ، ، ، أَ طَنْ عَلَى دَانِيَ لَـَـَى ٢٦ : ٢٢ . . .

At . WE . 15 الراهر داني باشا د ابرامع باغا شراقه ٢٦ ابراعم بالثا العصل المابي ١٥٠٠٠

11 3 x m । व. । इ.स. इ.स. इ.स. ابن مسود الوعابي ه؟ ابو عزة ١٠ ابو نکد ۱ شایخ ۱ ۱۰۷

وحمد إلها ( مشوفي السنالية ) أ. إحمد إغا زعفر نحي ٥ ١٠ إحمد إغا القبيقول له

إحد إلا البرغ ٥٥ ، ٥٠

اجه بك ( بن عبداله بالما) ١٦

> إحد المربر ١٠٠٠ إرسلان ( بيت ) ۱۰۴ (

السمد باشا و ابكيه و د م

ا کندر حمی ۷٪ (مسيل اغا الماري ١

من المحداد الله حيلز شهر الله و ١١٨ . ١١٨ . خليل الشبخ ) ٢٦ خليل ابن الامير بشير ١٠٢ وتيال البديرك الروم ١٠١١ أ درويني اغا ٢٩ ورويش آلما بن جعفر الها 14 ورويش بأشا (وإلي الشَّام) كَانْ . . . ، ١٤ درویش بن عنان باشا ۲ راغب افتدي ٧٤ رشيد نسب الشوطي ٥٢ روفائبل فارحي الصراف ٢٧ رو نائيل (السير في ) ٨ روفائيل اليهودي ٤٧ زغربا (حطران الروم) 11 زينبل اغا الكردي ٢٦ ، ٢٦ ساروفيم ( بطريرك الروم) 25 سمد الدين ابن بوسف شهاب ٦٥ -٠٠٠ سلمان شهاب ۲۸ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۴ ، ۱۸ طبون ( اليهودي ) لم ، ١٤ ، ٠ ، ١٤ ، ٢٧ ، ١٧ سلم ( الامير) 77 ، ٢٤ ، ٢١ سليم بالثنا ( والي الشَّام ) ٤٤٠٠٠، ٦٢ ليان باشا ١٥ , ٢٥ , ٢١ ، ٢٦ ، ٢٦ 17, 17, 73, TF, 77 ..., IX... ـ احد ( إغا ) ١٦٠٠، ٢٦ ( آخ سيني إقا مو شريف باشا ٥٥٠٠٠٠ ، ١٠٢ ششان اغا الكردي ٢٥, ٢١ مالح الما ٢٩ ... مالع باشا الكوما ٢٨ . . . . ٢٤ . . . مالح قطان ١٢ خاهر التل ٢٢

تلجوق العدا الد عيطان الراع" جديم الحبلان ٢٦ جرجى بال ١٥٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢١ 11 . . . . AV . . . . AF . Al, . . . VA جهجاء المرفوش ٢١ ء ٨١ ء ١٠ جيجاء ماد ١٦٠٠٠ حاطون ( یت) ۲۵۰۰۰۰۲۷ عايم الصراف ١٨ ، ٢٨ ، ١٠٠٠ حاييم اليمودي ٢٦ ، ١٦ و ٢٤ ، ٢١ ، ١٦ . ١٠ 117, - - - 15 حبرس ۱۰۹ ۰۰۰ المرثوش ( بيت ) ٧٤ حسن ( احد امراه صلباً ) ١٠ حسن (الا-بر) ١٠٥,٨١.٨٦ الما،١٠٥ حسن داخو الامير بشير) ٦٨ (٧٢، ٨٣ م٨٠ 11 , 18 حسن إلمَّا عَن ٢٠ حسن إغا ( وفقر دار ) ١٢ حن الله حوقية ٢ حسن ابن قاسم شهاب ۲۰۰۰، ۱۳۰۰، عس جنيلاط ٢٧ ، ١٢ حسن زين الدين ٦٦ من شهاب ۱۹ , ۲۲ حسن شهاب بن علي ١٤ حسن قعدان شهاب ۸۷ حمين ابن الامير يوسف شهاب ١٥٠٠٠٠ حب بالما ( والي الشام ) ٢٥ حسن منوافي شيخ الهرمل ٢١ حمان اغا المفارية ٢٧ عمزة حاطون ٧٦ حنا بحري ا ١٠

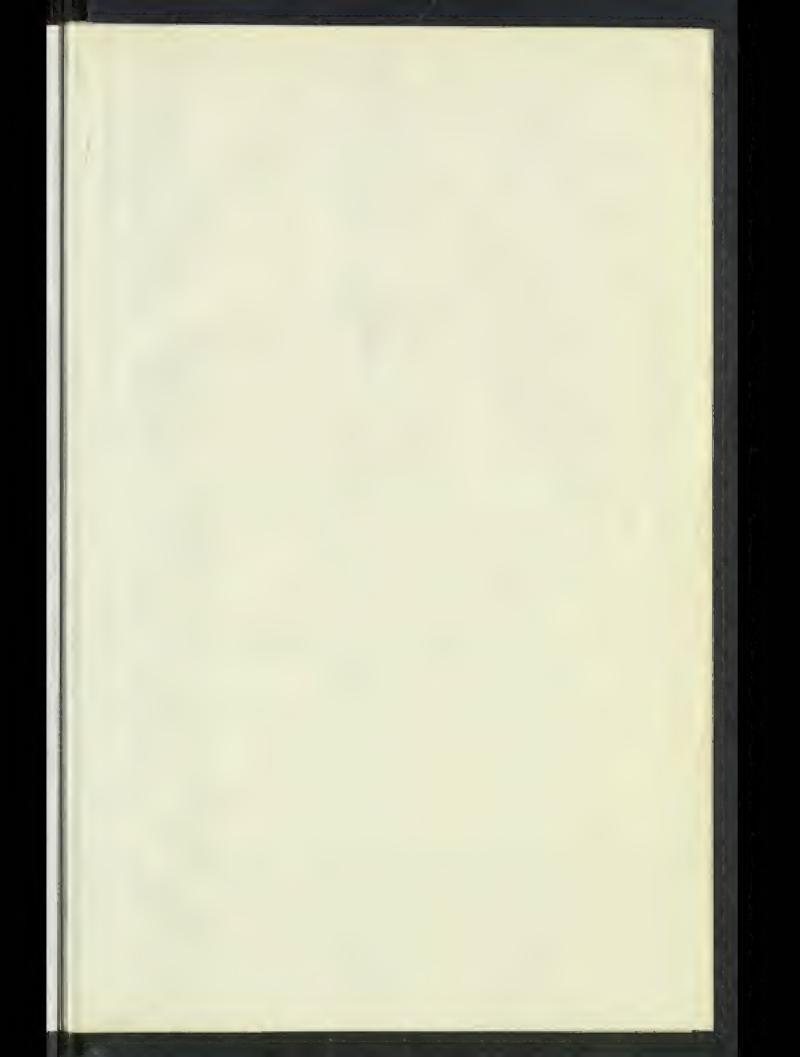

\*\* 21-2 2 L + 4 - 4 19.10.2736 g علول بالما جما وجه 17 dl 5/4 AT . A. ( 200 ) AF عن اغا سانه ۱۰۲ فارس ( الامير) ۲۵,۲۷,۱۷۱ فرجي (ف الدلاية ١٧٧ فارس المتورى الم فارس ناصنه ۱۱ 12 ( 3.4) 1 - B قاسر ابن الامير بشير د٦ و٠٠ و ١١ ا الم منبلاط ٢٥,٥١,٥٢ . . . قاسم نیان ۲۸ الغيغول آا والأ ندان شهاب ۱۴ الفنطار ( بيت ) ٧٦٠٠٠٠ 89 iJ5 SJ F7, 15, 17 201 35 كنج يرخب ١١ كنج يوغ الدالي باش ١٧ و١١ . . . كيرلس ( جاريوك الروم ) 45 عيمد الخا ارفا إسنى " والدر " عبد إغا إبو نبوت ٢٦,٧٤,٦٦ عبد باشا الميم ٢ ٢ لئال بالله عبيد عبد بن عان باشا ۲ إعسد شريف باشا ٢٥

فيعي عسيء طالب فقيل ١٠ 10.3. ... 18 (5) 50 16 عباس ارسلان ۱۱۰ مات شاب ۱۹، ۱۸ ، ۲۹ ، ۸۱ ، ۱۹ عد الاحد باز ۱۲۸ و ۱۰۵ و ۱۰۵ و ۱۰۵ و ۱۰۵ عبد الرؤوف بالما مؤوثة عيد الرحمل المرادي ١٢ و١١ عبد الرزاق ١٢ و١١ و ١٦ و٢٤ عبد المريخ الحالم، ٠٠٠ و٥٠ عبداف الله ٢٠ ، ١٢ عبدالله خلاص ١٤ و ١٠ و ١٦ و ١٠ و ١٦ م ٠٠ فارس ١٤ و ١٩ و ١٩ ٠٠٠ ، ١٢ ، ١٠٠ ، ١٢ ، ١٠٠ ، انارس عاد ١٧. عدالً بانا الضر ٢٥, ١٥ عبدالله بك ابن علي باشا (واني مكا) ١٦٠. أقاسم الرحلان ١١٠ عد الحدد (البلان) ٢٥٠٠٠ عبد الملك ( بيت ) ١٠٠ عبد (رمَّاتِ ١٧ عبود البحري ١٠ و ١٦ ميد الادمي ١٠ الم الله الله علان عرم (من عمس) ٢٠ مرب الثانون 11 ساف ( الایک ) ۱۸ 12, ... 11 El je على إغا البندادي ٢١ ٠٠٠ على النا خزيه ٥٠٠ و٥٥ عني اغا النَّامِ ١٤ 57 th Je على باد. أبو عبدإلله بالما ٢٦ . . . على بن احمد باشا الطلم ٧ على يك 1 ر٧٥ و ١٨

فسياد Le A, E محيمو مخاير المر 

ا منصور شاب د منسود فراد (الامعر) ۱۷ 12 6 20 وإلي إغا ١٤ وافي باشا لمية الرعالي ١٦٢,٥٦ 12 21 -يوسع باشا ( الرؤير ) ١١,١٠٠ د٠٠٠ 11, ... . . . . . . . . . . . يوسف القرق ١١٨ يرت شهاب د , ۱۰۲ , ۱۹ , ۱۰۲ , ۱۰۲ , ۱۰۲ يوسف شهاب (الخوثه) ١١٢ ومن شياب ( الرلام ) ١٢ ( ١٨٠٠) با ... 17 يوسف (الصيران) لم إلبان اغا تفكحي بأثق المه

عبد عثيل ١٢٠٠٠ ١٢ عبد صوافيه ٢٠٦٢ محمد على باشا ٢٩. ٥٥ , ٥٥ , ١٥ . . . أغيب أنندي جاريتي لسلطان ٥٦ 1-7,11,14 محبود السلمان) ٥٥ مخایل اسکروج ۲۹ المرادي ( بيث ) ۱۲ مسود الماني ١٢ مستني (السنان) ۲۱ ( حيطني إنا ٢٦ مصطفى ارفى او كركنلي ا ا حصلتي باشا يخ . . . و ٢ ف و ١٥ و ٢٠ و ١١ - بوسمت اجراز ١٦ و ١٣ و ٢١ و ٢٢ سمطني برير الايكاء ، ، ، وكان ٢٤ ، ٢٤ ، ١٩ يرسف الموري ٧٨ 35,11 المفريي ( بات ) ٢٦ ملا المعرل ٢٦ م ٠٠٠ و ٢٦ المحر فيالي ه منصور والابع ، ۲۵ و ۱۲۲ خصور الدحداج ١٠٠ و١٠١



## بعض اصلاحات

| صواب                                 | 14-                   | r<br>Stare |       |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| يَعاطأة                              | عقابلهات              | 17         | -     |
| 411                                  | بذلك                  | Γ.         |       |
| يكرمه .                              | and                   | ٦          |       |
| Land B                               | والمفا                | F          |       |
| 4.                                   | خوال                  | ¥          |       |
| وصرف عاؤة الجهد                      | وضرف اليهود           | F3         |       |
| وحل الوذير المشام                    | ورصال للشام           | 18         | ,     |
| ابن عنیل                             | ميابة                 | 14         | 11    |
| الحراد                               | الجزار                | 1          | 17    |
| واحرأوا                              | واحدقوا               | ó          | 15    |
| 41                                   | AAA                   | ٤          | Y 5   |
| بالسرابا                             | بالبر                 |            | F1    |
| واشره                                | وإخوه                 | 1          | FA    |
| اولادعا دامر البائا إن يعذبوها لظير  | اولادعا فانوهمت       | Å          | 10    |
| إولادها قانوهمت                      |                       |            |       |
| الناخليه (حارة في دمشقي)             | المناظية              | 77         | FY    |
| -<br>غني آغا                         | عي إلما               | Γŗ         | popu. |
| <i>3</i> y,                          | ثر آد                 | F7         | e e   |
| نوقيف                                | ئو فيق<br>-           | Г          | P3    |
| رث:                                  | التئام                | 10         | ø     |
| علي باشا وحلهان بالنا بدير.          | على بنشا يدبر         | 17         | p.    |
| قاعة والبحة                          | ملحة لمداة            | 10         | 77.   |
| (قىناما) كىبرة وطول                  | (أربايا) وطول         | íλ         | 102   |
| الوزير خمين الله                     | الوزين الف            | 11         | 1.1   |
| العرضي                               | الغرفبي               | ΓÍ         | 20    |
| JIDKY                                | بالكلار               | 17         | 0-    |
| رُ كُذِيرُ مِنَ العَامَةُ فَنْخَذَهِ | تكذير فاغذه من العامة | 18         | 0.5   |
| نالد                                 | سليات                 | 17         | YA    |
|                                      |                       |            |       |



## عبر المريخ المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع والمنطاع والمنطاع والمنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطط المنط المنطط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط الم

## بوطيب

في حكشية المنتحف البريطاني معلد بقطع ربع عدد صفحاته ٢٠٩ بسم بين دفتير كتابين مخطوطين الاوكل عنواله ه كتاب الدر المنتجب في تاريخ حاب « وهو عبارة عن نبذ منتخبة من كتاب ترصمة التواظر في روض الناظر الغاضي الفضاة عب الدين شيخ الاسلام البي

الفشل عمد بن الشحنة الحلبي

(مَا النَّاتِي وهو يبندي مَن الصفحة الذا فشوالة دَنَارِيخ حوادت جرت النَّام و-واحل برَّ النَّام والحِبل. فَمَا إَسَاتُ فِي مَاحِنْهِ الْلَحْظُ حَتَى تَبِن لِي مِن الْحَبْتِهِ وَفُوائِدُو مَا مَنِحَ عَنْدِي رَغِبَة شديدة في نشره . وتما ذاد في رغبتي ان هذا المؤلف لم بعنام عليم اللَّ الفليلون ونسخة نادرة جدًّا بل ربا كانت نسخت المتحف البريساني هي الوسيدة ولم الله على نسخة مواها . وفي خزانة كتب الكلية الاميركية في يعرون نسخة لا شك في العا متقولة عن نسخة المتحف خزانة كتب الكلية الاميركية في يعرون نسخة لا شك في العا متقولة عن نسخة المتحف

العريطاني من عهد فربب

ولا يخفى أن الآثار والولفات التارغية في الموادت التي الحبر عنها المولف اي التي جرت في النصف الاخبر من الفرن الثامن عشر وفي النصف الاول من الناسع عشر هي اقل من أن تروي علمة لمن يبحث عما يستحق في تلك المسعدة أن يستلف الخاطل ويستوقف الفكرة . فوأيت من الواجب الادبي حفظ هذا الاثر ولا رب عندي في إن القراء يعدون في مطالعته فلاة وفائدة ، وهو بتناول كثيراً من الوقائع التي حدثت في دمشق حاضرة حوربا وفي سواحل لبنان وانحاء الجبل في عهد احمد الجزار صاحب عكا والامير بشير الشهابي الكبير وما جرى حياته من حلة نابوليون على عكا ودخول المصريين في انشام الى غير ذلك من الحوادث المشايرة التي يحب القراء إن يسموها من فم كائب شاهد عاني والخطر شها الاحداث الدينية التي وقعت في تلك المغبة وسها عنها مؤرخو ذلك الوقت

ني تلك إلمانيه وسها عنها موزجو دالمه الوثت الله مؤلف إلكتاب فهو ميخاليل الدشتي الذي كان من موظفي الحكومة في دمشق كما



ورد في حائبة في آخر الكتاب كتبها باللغة الانكليز أبة المرحوم ج كانتافاغو ، ويستدل من كلامه على الله كان من الروم الكاثونيك اللكيين

واظن استنادًا الى مض إحرف من كتابة ذهب سظمها ان آلكتاب كان أرسل من هذه البلاد الى وزارة خارجية الكلترة وهي اهدنه بعد للم الى المنحف البريطاني

اماً لمنة الكتاب فعي الرب إلى لغة العامنة في دمشق سها الى اللغة الصحيحة وفيها من الزكاكة ما فيها وقد عولت على ابقائها كما هي دون ان أجيل فيهما قلم الاصلاح محافظة على الاصل إلّا بعض الاغلاط اللغوية الفاهرة - وقد زدتُ في سض المواضع كلمات لمنع الاجام او لاترب المعاني من الأفهام فجملتها بين ملالين او في حاشية الاوجه

الله نسخة الكتاب الموجودة في المتعف البريطاني فعي ترتفي الى عهد المؤلف وقد جاه عنها في آخر الكتاب: « وكان نساخة كتابنا عن خط مؤلفه في شهر تشرين اول سنة ١٨٩٣ سيعينة موافق شهر شوال سنة ١٢٥٩ مجرية »











CLOSED AREA

## DATE DUE

| PALL MA                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ju . A.                                 | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| 3 NOV                                   | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** |
| Profesion D                             | and the same of th |                                         |
| 8                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

CA:956.9:D582tA:c.2
الدمشقى ،میخانیل (اسع مستعار)
ناریخ حوادث الشام ولینان من سنة ۲۱۱ میستعاد)
مستعرب الشام ولینان من سنة ۸۱۱ میستعاد الشام ولینان میستعاد الشام الشام الشام التحدید الشام التحدید ال

CLOSED AREA

CLOSED AREA

CA:956.9:D582tA

c.2

الدمشقي

تاريخ حوادث الشام ولبنان٠٠

CLOSED AREA

956.9 0582tA

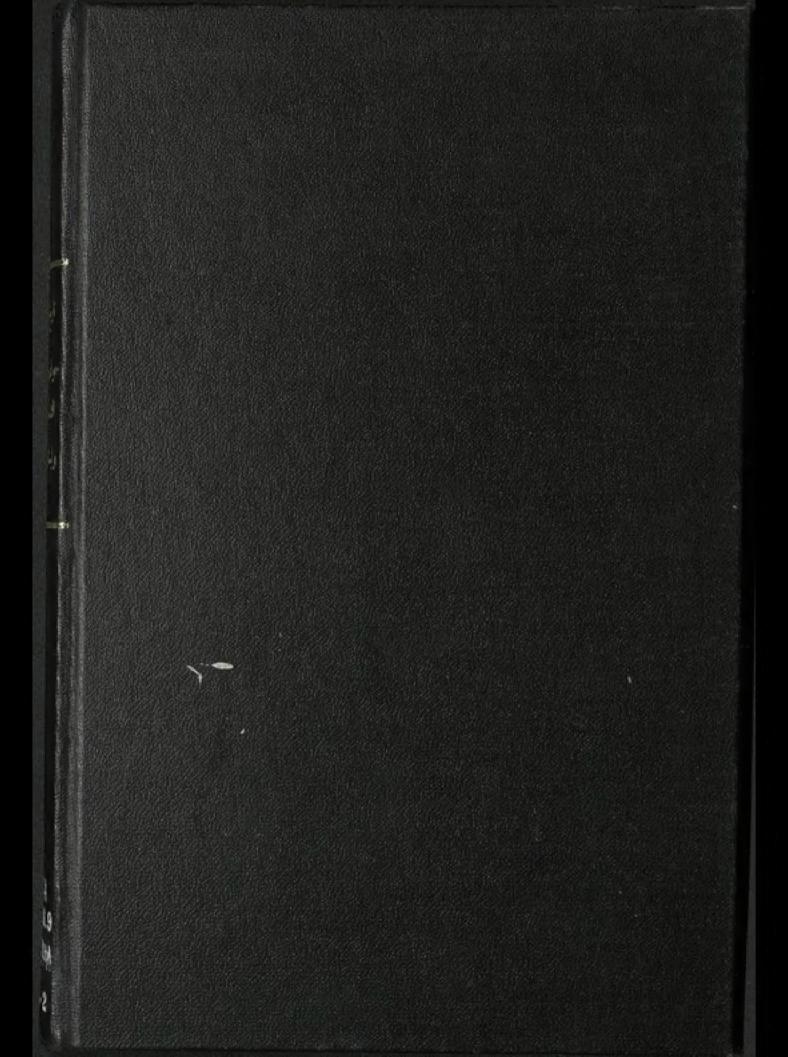